

# المتكتبة العثوانية

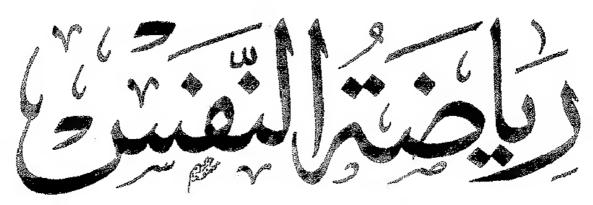

للإمام الحافظ محمد بن على الحكيم الترمذى المتوفى سينة ٣٢٠ ه

تحقيق وتعليق وتعليق وتعليق وتعليق وتعليق وتعليق وتعليم والرجم السايح وض وقد عبده عَوض

الناسشر م*كتبة الثفت*ا فذالدينية

## الطبعكة الأولى 1271هر-2000م جميع الحقوق محفوظة للناشر

| Y++1 /14YA7       | وقم الإيداع                  |  |
|-------------------|------------------------------|--|
| 977 - 341 -058 -7 | I. S. B. N<br>الترقيم الدولي |  |



ان عدر الناشية عند الدينية

۱۱۵ شمارع بورسمعید ــ الطاهر ــ القاهرة ت: ۵۹۲۱۱۲۰ فاکس: ۵۹۲۲۲۷

## بسم ( نه (لرحمن (لرحيم

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلاله وبجماله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وصاحب الشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وذوى نسبه الكرام، وبعد ..

فقد ظهر الحكيم التومذي في فترة حرجة؛ كانت أصوح إلى ما تكون إلى الحكيم؛ الذي عاش في القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي) وكان والد الحكيم من رواة الحديث الذين رحلوا في طلبه، واشتغلوا بروايته.

وقد عاش الترمذي في بيت علم، فكان أبوه وأمه وجدته من رواة الحديث، وأخذ كذلك عن كثير من شيوخ المحدثين في عصره.

وفتح الحكيم الترمذى عينيه على حلقات العلم، وروايات الحديث، والدرس، منذ بدأ يعقل. لأن أباه كان أحد علماء الفقه يجانب رواية الحديث. وأخذ أبوه يغرس فيه حب العلم، وتحصيل المعارف، ويحمله على ذلك في وقت مبكر؛ حتى امتلاً قلبه منذ الصبا بالإقبال على مذاكرة العلوم وتحصيلها.

وقد أخذ الحكيم الترمذي عن كثير من شيوخ المحدثين في عصبره، ومنهم أتمة في الفقه، وفي الحديث، وفي التفسير، وفي اللغة.

وليس عجباً أن يتميز الحكيم التزمدى بعد ذلك؛ فقد شهد له معاصروه بالفضل، وأشادوا بتصانيفه في أصول الشريعة، ومعاني الحديث،

وعلوم القرآن.

يقول عنه الهجويرى المتوفى سنة ٧٠ هـ فى كتابه كشف المحجوب؟ "محمد - أى الحكيم - در، يتيم؛ إذ لا قرين له فى العالم كله، وله كتب فى علوم الظاهر، وإسناد عال فى الأحاديث".

وقال عنه العطار في (تذكرة الأولياء): السليم السنة، عظيم الملة، عجتهد الأولياء، منفرد الأصفياء حرم القدس، شيخ الوقت: محمد بن على الرّمذي رحمة الله عليه، المحتشم بين الشيوخ، المحتزم بين أهل الولاية، الداعي بكل اللغات، الشارح لمعاني الأحاديث والآيات.

كان آية في شرح المعاني، والثقة في الحديث، ورواية الأخبار، والأعجوبة في بيان المعارف، والحقائق الكاملة القبول.

العظيم الشفقة، العجيب الحلم، العالى الخلق، صاحب الرياضيات والكرامات، الكامل في فنون العلم، والمجتهد في الشريعة والطريقة.

وصاحب (كنوز الأولياء) يقول عنه: من كبار المشايخ، وهو مجتهد في الشريعة والطريقة، وله مصنفات فيهما، ولم يقلد أحداً. كان أعجوبة الدهر في العلم والحكمة والعطاء والفيض الإلهي.

والمخطوطة التي بين أيدينا، نقدمها القراء العربية للحكيم الترمذي، وهو أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن الترمذي، وعنوانها (الرياضة) تدخل في إطار الفتح الرباني الذي عهدناه لدى هذا الرجل الملهم.

وتقرأ من خلالها كيفية رياضة النفس، وروضها. إلى طاعة الله عز

وجل، ونتعرف على الأكياس من الناس، وكيف أن الأنوار تشرق على قلوبهم، وتنقاد نفوسهم.

ثم يحدثنا الحكيم عن الفرح المحمود للمسلم، وأقسامه من فرح بالله عز وجل. عز وجل.

ويوازن الحكيم بين نور المعرفة ونور العقل، وينتهى إلى أن أهل المجماهدة فرقتان : - فرقة حفظت الجوارح، وأدت الفرائض، وسارت إلى الله عمز وجل قلباً، فلم تعرج على شئ حتى وصلت إلى الله عز وجل.

وفرقة حفظت الجوارح، وأدت الفرائض بجهد وتعب، ومع ذلك هناك تخليط وتهافت في الخطايا، وأدناس لا يسلم منها.

ويركز الحكيم الزمدى على كهفية الحفاظ على الجوارح، وكيف أن الجوارح أسلمت آدم إلى معصيته تعالى، وكيف يستطيع المسلم ترويسض جوارحه ونفسه لطاعة الله عز وجل.

ويميز الحكيم بين الوسيلة والوصيلة، وعلاقة ذلك بالتقوى، وكيف أن جهاد الصديقين يكون بابتغاء وسيلة الهم والحزن، وكلما ازداد قربهم اشتد شوقهم فازدادوا حتى عطشت قلوبهم، وامتارت أحزاناً، حتى قطعوا الحياة والعمر بالأحزان.

ويفصل الحكيم القول عن حديث حارثة الله ، وما فيه من إشراقات واستحضار لمشاهد القيامة، والنجاة في لزوم ذلك (أبصرت فالزم، عبد نور الله قلبه).

ويأخذنا بعد ذلك إلى صراع الشيطان مع الإنسان، ووسائل الغواية لديه، وكيف أن جنود الله من الملائكة يردون كيده، ويعصمون الصالحين من العباد.

وفى هذا يذكر المؤلف صفات الملائكة وأدوارهم ومهامهم وأصنافهم وعبادتهم.

ويختم الحكيم ببيان كيفية تأديب المسلم نفسه، وأحدها إلى تقوى الظاهر والباطن، وكيف يستعين على ذلك برؤية الموتى والمقابر وأهل السبجون حتى يرث الهم والحزن، وعندئذ يدخل في قوله ﷺ (ما عُبد الله عز وجل بمشل طول الأحزان).

رحم الله الحكيم الترمذي، وقدس الله روحه، وجعل هذا العلم في ميزان حسناته، وعفا الله عنه وعنا، وجمعنا وإياه في مستقر رحمته سبحانه.

اللهم صلى وسلم على سيد الأولين وخير الآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

المحققان

أ.د. أحمد عبد الرحيم السايح أ.د. أحمد عبده عوض

#### مقدمة الكتاب

قال أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن الزمدى رحمة الله عليه:

الحمد الله رب العالمين، ولي الحمد وأهله. أما بعد.

فإن الله تعالى خلق الآدميين لحدمته، وخلق ما سواهم سخرة لهم، فقال تعالى في تنزيله: ﴿ وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ (١) ، ثم قال: ﴿ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منسه ﴾ (١) ، فجعل في كل مسخراً لما يحتاج إليه هؤلاء الخدم، وما يرجع نفعه اليهم.

وهم كلهم قانتون، يؤدون السخرة إلى هؤلاء الخدم، فأظهر خلقهم من القدرة بقوله: ﴿كن ﴿ ثَنَ وَأَظَهَرَ خَلَقَ هؤلاء الخدم من المحبة بيده، فعجن طينته، وصوره بيده، ثم جعله ذا أجزاء، كل جزء منه يعمل عملاً غير عمل الآخر، لم نفخ فيه من روحه، وهو روح الحياة (٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية، آية : ١٣.

<sup>(</sup>٣) نقرا في هذا قوله تعالى ﴿وَإِذَا قَضَى أَمُوا فَانِمَا يَقُولُ لَهُ كُنَ فَيكُمُونُ﴾ الْبقرة ١١٧ – ﴿إِذَا قَضَى أَمُوا فَانِكُ مِنْ فَيكُونُ﴾ الله كن فيكونُ﴾ أمراً فإنما يقول له كن فيكونُ﴾ يس ٨٢.

<sup>(</sup>٤) هذا المعنى موجود في قوله تعالى ﴿الذي أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طبين • لسم جعل نسله من سلالة من ماء مهين • لم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلاً ما تشكرون ﴾ السجدة ٧ - ٩.

ونفست الطينة (۱) فبدت النفس واستقرت، وتنفست في الجوف. فجعل ظاهره يدين ذواتي أصابع ومفاصل. يبسط ويقبض، ورجلين موشيجتين في الوركين، ذواتي ساقين، وقدمين. يختلف بهما في قطع المسافات، وعينين بهما يشتمل على الألوان لذة وجهدا، وأذنين بهما يتناول الأصوات لذة وخبرا، ولسانا يديره في قبو حنكه إلى شفتيه ليتلفظ بنعماته من صدره إلى شفتيه.

مؤدية تلك النغمات معانى الأمور التى يعقل، وتتردد فى صدره صور تلك الأمور، فتصير تلك الصور حروفا مؤلفة، فيبرزها بصوت يسمع به آذات المستمعين له، حق تصير تلك الأسماع قمعا لهذا الصوت، فيتحول ما فى صدر هذا من علم الأمور، إلى صدر المستمع من طريق فم هذا إلى اذن الآخر.

فيكون قد أفرغ ما في صدره من صور الأمور، ومعانيها بالحروف والصوت، إلى صدر صاحبه.

وجعل له منخرين للنفس والمسام، ومعدة صيرها دار رزقه، وباب هده الدار متصل بالقبو، وبابين في أسفل جسده، أحدهما مخرج للذرية، والآخر مخرج الفضول والأذى، وذلك أن العدو لما غره حتى أكل من الشجرة، وجد السبيل إلى معدته بتلك الأكلة التي أطاعه فيها، فجعله مستقره، فناتن ما في المعدة لرجاسة العدو.

فمن هاهنا وجب علينا غسسل الأطراف مما يظهر من المعدة من الغائط

<sup>(</sup>١) نفست من تنفس ونفس وهى دليل الحياة ومظهرها، والنّفس: الربع تدخل وتخرج من أنف الحي ذي الرئة وفمه حال التنفس.

ونفست الطينة : دبت فيها الروح

والبول وريحهما.

ثم وضع في جوفه بضعة جوفهاء سماها قلباً وفؤاداً، فما بطن منها فهو القلب، وما ظهر منها فهو الفؤاد.

وإنما سمى قلباً لأنه ينقلب بتقليب الله عز وجل إياه، لأنه بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يقلبه بمشيئاته فيه، وسمى فؤادا لأنه غشاء لتلك البضعة الباطنة، ومنه يقال: هذا خبز فئيد، وخبز ملة (١)، لأنه خبزة قد ظاهرها أخرى.

وجعل له على هذا الفؤاد عينين وأذنين، وبابا في الصدر، وصير القلب يبتا له عينان وأذنان، وبابا في الصدر، وجعل الصدر ساحة هذا البيت، وجعل إلى جانبه بضعة أخرى سماها كبدا.

وجعلها مجمع عروق هذا الجسد كله، ومنه ينقسم ما يخرج من العدة من قوة الطعام الذي طحنته المعدة، حتى صار دما طريا، فجرى في جميع العروق.

وألصق بأسفله بضعة أخرى، فسماها طحالا، وإلى جانب الأخرى سماها رئة، ومسكن النفس فيها، وعنها تتنفس النفس لحياتها التي فيها، فتخرج الأنفاس إلى الفم والمنخرين.

ثم وضع بين القلب والرئة وعاء رقيقا، فيه ريح هفافة، تجرى في الصروق مجرى الدم، وأصل تلك الريح من باب النار، مخلوقة من نار جهنم، لم يصل إليها سلطان الله وغضبه، فتسود كما أسودت جهنم.

بل هي نار مضيئة حفت النار بها، موضوع هله النار الفوح والزينة،

<sup>(</sup>١) خبر اللة قال العلماء: ما يخبر في الملة، وهي الرماد الحار يحمى ليدفن فيه الخبر لينضج.

وسماها شهوة، وإنما سميت شهوة لاهتشاش النفس إليها، يقال، اهتشت واشتهت.

الاهتشاش في الظاهر، والاشتهاء في الباطن، وكلاهما في الحروف عددهما سواء، إلا أنه قدم الهاء هاهنا وأخر هناك، ليكون فرقاً بين النوعين.

فالنفس إذا هبت تلك الريح من ذلك الوعاء لعارض ذكر شي، أحسست النفس بدلك، فالتهبت نار الحرارة بتلك الريح، والنفس مسكنها في الرئة، ثم هي منفشة في جميع الجسد، والروح مسكنه في الرأس إلى أصل الأذبي، ومعقلها في الوتين، وهي منفشة في جميع الجسد، والروح فيه حياة، والنفس فيها حياة، فهما يعملان في جميع الجسد لحياتهما.

حتى تتحرك الجوارح فى جميع الجسد فى الظاهر والباطن بالحياتين اللعين وضعتا فيهما، والروح نور فيه روح الحياة، والنفس ريح كدرة جنسها أرضية، وفيها روح الحياة. ووضع الرحمة فى الكبد، والرافة فى الطحال، والمكر فى الكليتين، وعلم الأشياء فى الصدر.

وجعل مستقر الذهن في الصدر، ثم هو متفش في البدن كله، والذهن يقبل العلم جملة، وقرينه الحفز، وجعل في ناصيته الفهم، وجعل له طريقا إلى عسين الفؤاد فالحفظ مستودع العلم.

فإذا احتاج الفواد إلى شي لحظ إلى الحفظ، فأبرز الحفظ له علم ذلك الشيئ المستودع الذي قد تعلمه.

وجعل ماء الذرية في صلبه، فمنه ماء أخد عليه الميثاق يوم أخرجهم من الظهور، فعرضهم على آدم صلى الله عليه وسلم، ومنه ماء لم يؤخد عليه الميثاق، وجعل مجراه من صلبه إلى نفسه. ووضع الفرح في قلبه، وجعل مجراه إلى صلبه، لتتادى حرارة ذلك الفرح إلى الصلب، فتذيب ماء الصلب، فبقوة هذا الفرح يخرج

ذلك الماء، فيدفق به، وإنما صار دفقاً لقوة الفرح، وهبوب رياحها، وضيق المخرج.

فإذا افتقد الإنسان الفرح عجز عن الدفق. فهذا لعامة الآدميسين. شم خمص المؤمنين بنور العقل، فجعل مسكنه في الدماغ، وجعل له بابا من دماغه إلى صدره، ليشرق شعاعه بين عيني الفؤاد، ليدبر الفؤاد بذلك الور الأمور، فيميز بسين الأمور ما حسن منها وما قبح.

ووضع نور التوحيد في باطن هذه البضعة، وهي القلسب، وفيه نور الحياة فحيى القلب با لله تبارك وتعالى، وفتح عيني الفؤاد، فأشرق نور التوحيد إلى الصدر من باب القلب فأبصر عينا الفؤاد بنور الحياة التي بها نور التوحيد، قوحد الله عز وجل، وعرفه.

وميز العقل تلك العلوم التي أعطى الذهن في صدره جملة، فيصيرها شعبا شعبا، فصارت معرفة حين انشعبت، فهذا عمل العقل في الصدر.

## صفات ظاهرة وباطنة

والهوى أصله من نفس النار، فإذا خرج ذلك النفس من النار، احتمسل من ذلك الحفوف من الشهوات بباب النار فيها الزينة والأفراح، فأورد على النفس.

فإذا نالت النفس ذلك الفرح والزينة، هاجت بما فيها من الفرح والزينة الموضوعة إلى جانبها في ذلك الوعاء، وهي ريح حارة، فدبت في العروق، فامتلأت العروق منها في أسرع من الطرفة.

والعروق مشتملة على جميع الجسد، من القرن إلى القدم، فإذا دبت في العروق، وللت النفس لذة، وهشت العروق، وللت النفس لذة، وهشت

إلى ذلك الشي، فتلك شهوتها وللاتها.

فإذا تمكنت النفس بتلك الشهرة والللة من جميع الجسد، فصارت تلك الشهوة نهمة على القلب، والنهمة غلبة الشهوة وغليانها، فإذا غلت الشهوة غلبت على القلب، فيصير القلب منهوما، وهو أن تقهر القلب حتى تتمنه، فتستعمله بللك، فيصير سلطان الهوى والشهوة مع النفس ومسكنها في البطن.

وسلطان المعرفة والعقل والعلم والفهم والحفظ والذهن في الصدر، وجعل المعرفة في القلب، والفهم في الفؤاد، والعقل في الدماغ، والحفظ قرينه.

وجعل للشهوة بابا من مستقره إلى الصدر، يفور دخان تلك الشهوات التى جاء بها الهوى، حتى يتأدى ذلك إلى الصدر، فيحيط بفؤاده، وتبقى عينا الفؤاد في ذلك الدخان، وذلك الدخان اسمه الحمق، قد حال بين عينى الفؤاد وبين النظر إلى نور العقل ماذا يدبر له.

وكذلك الغضب إذا فار، فهو كالغيم يقسف بين عينى الفؤاد حتى يصير العقل منكمنا، لأن العقل مستقره في الدماغ، وشعاعه مشرق إلى الصدر، فإذا خرج ذلك الغيم (غيم الغضب) من الجوف إلى الصدر، امتلا الصدر منه، وبقيت عينا الفؤاد في ذلك الغيم.

لأن شعاع العقل قد انقطع، وحال الغيم بينه وبين الفؤاد، فصار الفؤاد من الكافر في ظلمة الكفر، وهي الغلفة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل: ﴿وقالوا قلوبنا غلف﴾ (١) وقال تعالى: ﴿بل قلوبهم في غمرة من هذا ﴾ (٢) . وصار الفؤاد من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: آية ٦٣.

المؤمن في دخان الشهوات وغيوم الكبر، فذلك غفلة.

ومن الكبر أصل الغضب والكبر في النفس. لما أحست بما ولى الله تعالى من خلقها، فيبقى ذلك الكبر فيها. فهذه صفة ظاهرة الآدمي وباطنة.

فوقعت الجباية من الله تعالى والخيرة على هذا الموحد، من كل ألف واحد، وبقى تسع منة وتسعة وتسعون، رفع البال عنهم، وجعل باله لواحد من كل الف من الآدميين، فقسم الحظوظ يوم المقادير بالبال، ووفض من لم يبال بـه، فخابوا عن الحظوظ.

فلما استخردهم ذرية من الأصلاب استنطقهم، فاعترف له أهل الحظوظ من باله، طوعا لقوله عز وجل حين قال: ﴿الست بربكم﴾ (١) . واعترف من خاب عن الحظوظ، ومن لم ينل من باله بقوله ﴿بلی﴾ كرها، فذلك قوله عز وجل: ﴿وله اسلم من فی السموات والأرض طوعا و كرها﴾ (٢)، فيصيرهم فريقين: عن اليمين وعن الشمال.

ثم قال تعالى: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، أي لا أبالي بمغفرتي أن تناظم، وهؤلاء في النار ولا أبالي، أي ولا أبالي بهؤلاء إلى أين بصيرون.

ثم ردهم إلى صلب آدم عليه السلام، فيخرجهم في أيام الدتيا للأعمال وإقامة الحجة فكل من وقعت عليه جبايته واختياره له، وصبغ قلبه، أي غمس قلبه في ماء الرحمة حتى طهر به، وهو قوله عز وجل ﴿صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ٢٧٢.

<sup>(</sup>Y) سورة آل عمران: الآية AT.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٣٨.

ثم أحياء بنور الحياة وقد كان قبل ذلك بضعة من لحم جوفًا.

فلما أحياه بنور الحياة تحرك وفتح عينيه اللتين على الفؤاد، ثم هداه بنبوره، وهو نور التوحيد، ونور العقل، فلما أشرف في صدره، واستقر الفؤاد وهو القلب إلى ذلك النور، فعرف ربه عز وجل بذلك، فذلك قوله عز وجل: ﴿أومن كان ميتا فأحييناه﴾(١) ، أى بنور الحياة.

ثم قال تعالى: ﴿وجعلنا له نورا يمشى به في الناس﴾ (٢)، أى نــور التوحيــد يمشى من دلك النور في الناس.

ثم أوله قلبه بذلك النور إليه، حتى اطمأنت النفس وسكنت إلى أنه وحده لا إله غيره فعندها نطق اللسان عن طمأنينة النفس وموافقتها للقلب بلا إله إلا الله وذلك قوله عز وجل: ﴿وما كان لنفس أن تؤمن إلا بباذن الله وهو قوله عز وجل: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة ﴾ (٣) .

فلما اطمأنت النفس حين رأت تلك الزينة التي زين العقل بين عيني الفؤاد توحيد الرب عز وجل، وجدت حلاوة حب الله تعالى، التي وردت على القلب مع نور التوحيد، فلما رأت تلك الزينة وجدت حلاوة الحب الذي في نور التوحيد، فعندها اطمأنت وسكنت إلى توحيده، فشهدت بهلا إله إلا الله، وذلك قوله عز وجل: ﴿حبب إليكم الإيمان وزينة في قلوبكم﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٢٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة القجر: الآية ٧٧.

<sup>(1)</sup> سورة الحجرات: آية ٧.

فلما نالت النفس تلك الزينة كرهت الكفر والفسوق والعصيان.

فالمؤمن إذا أذنب فإنما يعصى بالشهوة والنهمة وهمو كماره للفسوق والعصيان، ومع الكراهية يفسق ويعصى بغفلة، ولا يقصد الفسق والعصيان كما قصد إبليس.

فتلك الكراهية موجودة فيه، والشهوة غالبة عليه، والكراهية من أجل العتوحيد الذى فيه، إلا أن القلب مقهور بما فيه، والعقل منكمن، والصدر ممتلى من دخان تلك الشهوة، والنفس بما أوردت قاهرة للقلب.

لأن العقل قد غلب، والمعرفة قد الفردت، والذهن قد تبدد، والحفظ مع العقل منكمن في الدماغ، والنفس قد قامت على ذنبها، بما وجدت من القوة في تلك الشهوة، والعدو يزين ويرجى ويمنى المغفرة، ويدل على التوبة، حتى يجرئه قلبا ويشجعه.

#### الجاهدة

فلما كان العبد بهذه الصفة، أما بالمجاهدة، فقال عز وجل: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاد ﴾(١) .

ثم لما علم أن المجاهدة تشتد وتصلب على العباد، أخبرهم عن منته وحسن صنيعه، وبره، ولطفه بهم، فقال عز وجل: ﴿هو اجتباكم، وما جعل عليكن في الدين من حرج﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحيج: آية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: آية ٧٨.

يعلمهم أنه لو لم يجتبيهم، ولم يوقع اختياره عليهم، ما كانوا ينالون نور الرحمة ونور المعوفة، وكانوا أسارى في يد العدو، وحطبا للنار، فأخبرهم أنه اجتباهم.

ثم قال عز وجل: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾(١). يعلمهم انى حين الزمت جوارحكم أمرى ونهيى، لم أضيق عليكم حتى تحرجوا، بل أبحت لكم، ووسمت عليكم مالا بضيق علمكم، عتم تفزعوا إلى الحرام.

ولم أشلكم فراستي شهر تعجزون عنه، ووسعت لكم في كل فريضة ما لم يضيق عليكم، وكل شهرة منعتكم عنها، اطلقت لكم من بعضها، فوضعت على كل جارحة من هذه السبع حداً، ووكلتكم يحفظها.

والجوارح السبع هي اللسان، والسمع، والبصر، واليدان، والرجلان، والبطن، والفرج وجعلت مستقر هذه الشهوة في البطن.

فإن اشتهى الكلام خرج سلطان تلك الشهوة إلى الصدر وإلى القلب، والقلب أمير على هذه الجوارح، فإذا غلب سلطان الشهوة وحلاوتها وللاتها على القلب، وانكمن سلطان المعرفة وحلاوتها وللاتها في القلب، وسلطان العقل وزينته وبهجته في الدماغ، تحير الذهن عن التدبير، وخمد نور العلم في الصدر، فظهرت المعصية على الجوارح.

وإذا غلب سلطان المعرفة ولذتها وحلاوتها، وسلطان العقل وزينته وبهجته، احتد اللهن، واستنار العلم، وانتشر وأشرف، وقوى القلب، فقام منصب متوجها بعين فؤاده إلى الله تعالى، وجاء المدد والعطاء، وظهرت العزيمة على ترك المعصية العارضة.

<sup>(</sup>١) سورة الحج: آية ٧٨.

قإذا ظهرت العزيمة وجد القلب قوة على زجر النفس، ورفض ما عزمت عليه، فانقمعت النفس وذابت، وسكن غليان الشهوة، وماتت الللة، وسكنت العروق، ودرست صورة تلك المعصية عن الصدر، وتخلص العبد.

فامر بالمجاهدة إذا عرض ذكر شي على الصدر، وقد حرم الله عن وجل الشي عليه و ذلك أنه لما عرض الذكر اهتاجت النفس لما هاجها الهوى، وأورد العدو الزينة التي وضعت بين يديه، وجعل له السبيل إلى صدره ليزين.

وتلك الزينة هي الفرج الذي وصفنا أنه بباب النار، فأصله الفرح، وحشوه الزينة، وكلاهما من النار خلقاً، سميت شهوة لاهتشاش النفس، وهنو قنول رسبول الله على "حفت النار بالشهوات".

ولذلك قال عمر الله في خطبته: "إن العدو مع الدنيا، وأرصاده مع الهوى ومكره في الشهوات".

فإنما يصير العدو إلى العباد مع أفراح الدنيا وزينتهما، ويرصد الهوى المذى يهيج من الأدمى، ويمكر به إذا اشتهت النفس.

وإثما صار مكرا لأن هذه الشهوا بعضها مطلق، وبعضها محظور، فيمكر به في المطلق لد، ليجره إلى المحظور عليه، لأن النفس بلهاء، فإذا مرت في الحلال، فتمكنت منه، سلست في الحرام، إذا لم يكن في القلب ما يقيد النفس عن الحرام، ويقويها حتى لا تسلس، وقوة القلب من النور فإذا جاهد العبد، فمن جهاده أن يروض نفسه فيؤديها.

وأدب النفس أن يمنعها الحلال، [ادب النفس] حتى لاتطمع في الحرام، وذلك أن النفس قد اعتادت لذة التكلم بالكلام، فإذا لم يلزمها الصمت فيما لابد

منه، حتى تعتاد السكون عن الكلام فيصا لا بعد منه، فقعد ماتت شهوة الكلام، فاستراح وقوى على الصدق، فلا يتكلم إلا بحق، فصار سكوته عبادة، وكلامه عبادةن لأنه إن نطق نطق بحق، وإن سكت سكت بحق، لأنه سكت مخالفة الوبال.

وكانت شهوة النظر، فاعتادت النفس لذة رمى البصر حيثما وقع، من غير مبالاة، فإذا لم يلزمها الخفض عما لابد منه، وهو أن يكون خاشع الطرف، خافض النظر، اعتادت نفسه رمى البصر، لتدرك الأشياء.

فإذا أرى الحرام لم يملك بصره، لأن شهوة النظر قد أخذت بعيد فملكته، فإذا ألزم عينه الغض عن النظر، ورمى بها إلى الأرض إذا مشى وقدام وقعد، ماتت شهوة النظر إلى الأشياء، واعتادت غض البصر وحفظه، فإذا نظر نظر بحق، وإذا غض غض بحق، وصار نظره عبادة، وغضه عبادة.

وكذلك شهوة السمع واليدين والرجلين والبطن والفرج. فالمحاهدة هاهسا إذا عزم العبد على مجاهدة النفس، ألزم كل جارحة من هذه الجوارح السبع الفطام عن عملها حلالاً كان أو حراماً، حتى تموت تلك الشهوة.

لأن تلك الشهوة هى شهوة واحدة، أحل له بعضها، وحرم عليه بعضها، بلوى من الله تعالى لعباده، وتدبيراً لهم، فما عليم أنه يصلح لهم ويصلحون عليه أطلقه لهم، وما علم أنه يفسدهم وأنهم يفسدون عليه حظره عليهم فالمطلق حلال، والمحظور حرام.

وذلك مثل الكلام، فهى شهوة واحدة، بعضها حلال، وبعضها حرام، فالاستماع إلى الأصوات بعضه حلال، وبعضه حرام، والنظر إلى الأشياء بعضه حلال، وبعضه حرام.

وكذلك المشى، والبطن والفرج كذلك، وإنما هى شهوة واحدة لكل جارحة، أحل للعبد إمضاء تلك الشهوة، وقضاء تلك النهمة، بصفة وهيئة، وحرم عليه بصفة أخرى وهيئة، كالمرأة يطؤها بالنكاح فتحل، ويطؤها بغير تكاح فتحرم عليه، وكذلك كل شي خرج من هذه الجوارح من الحركات.

وقد أخد عليه يوم الميثاق إلا يعممل جارحة إلا بما أطلق له في التنزيل، وعلى ألسنة الرسل، وقبل العبد ذلك يومند فأوثقه بما ضمن فاقتضاه الوفاء، ولذلك سمى بالعجمية "بنده" لأنه أوثق بما قبل من الطاعة في الأمر والنهي.

فإذا وفي له بتلك البندكية، وفي له بالعهد، وهي الجنة، فقام العبد بمجاهدة النفس عندما يعرض ذكر شهوة محرمة عليه، فعلى العبد أن يجاهدها بقلبه، بما فيه من المعرفة، وتعلقه بالمواعظ التي وعظه الله عز وجل، من الوعد والوعيد، وذكر الموت والحساب والقبر والقيامة، حتى يزجر النفس والعدو.

فإذا كان العبد لم يرض نفسه قبل ذلك ولم يؤدبها، ولم يعودها وفض ما ذكرنا بدءا من رفض هذه الشهوة المطلقة له. حتى تسلل وتسكن، ويلزمها حوف الله عز وجل وخشيته لم يملك نفسه عند ذكر ما يعرض لها، ولم يقدر على تسكينها، بل هى تغلب القلب بما فيها من سلطان الفرح، والزينة، والشهوة، فيصير القلب أسيراً للنفس، بعد أن كان أميراً على النفس.

لأن إمارة القلب بالمعرفة، وبما أعطى من هذه الأنوار التي وصفنا، ومن نور العقل، ونور الحفظ، ونور الفهسم، ونور العلسم، ونور السكينة. فأجمل للعبد في الأمر.

فقيل له: جاهد في الله عز وجل حق جهاده، فمن لم يرض نفسه قبل ذلك،

فإذا جاهد فربما غَلَبَ وربما غُلبَ، فلذلك يوجد العبد مرة طائعاً، ومسرة عاصياً في شهوة واحدة.

## [الأكياس]

قاما الأكياس فراضوا انفسهم، فأدبوها. (١) فامتنعوا من الحلال المطلق لهم، حتى هدأت جوارحهم، وإنما هدأت وسكنت لسسكون غليان شهوة النفس، فإذا استعملوها كان القلب أميراً قاهراً، فاستعمل تلك الشهرة بما يربه العقل، ويزين له، ويحد له. فيذدب بأدب الله عز وجل الذي أدبه.

فهناك يملك نفسه أن تقف على الحلال. فلا تجاوزه، فهو ينطق، فإذا بلغ في منطقه مكاناً يصير ذلك الكلام عليه عيبة أو كذباً، ملك نفسه، فامتنع وتورع.

لأن شهوة الكلام قد ماتت منه. فهو يتكلم لله عز وجل، وابتغاء موضاته. وكذلك النظر، إذا كان قد راوض نفسه. حتى ماتت منه شهوة النظر، ملك نفسه عند الحرام، وملك السمع، وسائر الجوارح السبع.

روى أن سهل بن على المروزى - رحمه الله تعالى - كان إذا مشى فى السوق حَشَى أذنيه بالقطن، (٢) ورمى ببصره إلى الأرض. وكان يقول لامرأة أحيه

ر١) رياضة النفس وترويضها أى تهذيبها الأخلاق المفسية ملازمة العبادات والتخلس عن الشهوات
 ويقال : روض الشئ : ذلله ، وراض نفسه بالتقوى.

<sup>(</sup>٢) هذا مبدأ عظيم في حفظ الجوارح من الوقوع في الآنام ودلك بغض البصر، وحفظ اللسان، وحفظ السمع، وحفظ البدين والرجلين، وحفظ الفرج، وعدم إدخال مال حرام على بطن الإنسان، وأن يتسم بسلوك الورع واتفاء الشبهات، نقرأ بعضاً من هذه المعاني في قوله تعالى ﴿إلا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلاً ﴾ الإسراء ٣٦.

وهي في الدار معه: استترى مني.

و كان ذلك دابه زمانا، ثم ترك ذلك ورمى بالقطن، ورفع بصره إلى الناس. وقال لامرأة أخيه، كونى كيف شئت، فذلك منه حيث وجد شهوته مينة.

وروى عن عامر بنى عبد قيس - رحمه الله تعالى - أنه قال: ما أبسائى إمرأة لقيت أو حائطاً..

وروى عن بعض التابعين أنه قال: الزمت نفسى الصمت بحصاة جعلتها في فمى. وكان إذا أكل أخرجها، وإذا فرغ وضعها في فيه. وكذلك إذا صلسي، فبقى في ذلك أربعين سنة، حتى لزمت نفسه الصمت فرمى بها.

فإذا ترك الرياضة أحاطت بالقلب فورات الشهوات، وحلاوتها، وزينتها كالدخان، والغيم، فلم يستعين إشراق الأنوار، واكمنت الأنوار بما فيها من السرور، والبهجة، والزينة، والحلاوة، واللذة.

فلم يتجل في الصدر نور العظمة، والسلطان، وافتقد صاحبه الخوف،

<sup>(</sup>١) حديث شريف مشهور يذكره أصحاب الحديث في باب الخشوع لكنه لم يرد في المعجم المفهـرس الجامع لأحاديثه ﷺ .

والخشية، والحياء. أن يعملوا على القلب، والنفس فأصابت النفس. فهمتها بما زيسن لها العدو، ومناها الغرور والأماني الكاذبة، يعدها سعة المغفرة ووقارة الرحمة، وفيض العفو، والتجاوز، ويحدث نفسه بالتوبة ليتجرأ على الذلب.

### [الرياضة]

والأكياس بحثوا عن أصل هــده الأمور، ووجدوه - على ما ذكرنا - ، فخلصوا إلى الرياضة، فقالوا: إنا لما وجدنا النفس تأشر، وتبطر، وتستمر على الفرح، حتى تصير بحال من إمتلائها بالفرح بالأشياء، كالسكران المدى لايفيق من سكره.

فكل شئ نالت من الدنيا من حال أو عرض، أو حال. مطلق لها أو غير مطلق فرحت، فذلك الفرح. سم يجرى في العروق حتى يستحل على الجسد، ويمتلئ القلب من حلاوة ذلك الفرح، ويصير أشراً بطراً، لا يذكر موتاً، ولا قيامة، ولا حساباً، ولا شيئاً من أهوال القيامة.

فذلك فرح يميت القلب. وتستمر النفس عليه، وتطيب، وتستوى الشهوة وتحتد، فهذا فرح مذموم، ذمه الله عز وجل في تنزيله، فقال: ﴿وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع﴾(١).

وقال تعالى: ﴿لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية : ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص آية: ٧٦.

ودل على الفرح المحمود، وندب إليه فقال عز وجل ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبدلك فليفرحوا هو خير هما يجمعون ﴿(١).

فإذا فرح العبد بما فضله الله عز وجل على سائر العبيد، فمن عليه بالمعرفة والعقل، فاستنار قلبه، وطابت نفسه، فتعاونا على الشكر والحمد، فاستوجب المريد، فقال عز وجل: ﴿لنن شكرتم لأزيدنكم﴾(١)، ففرحه بذلك يحلب عليه المريد، فهذا الفرح ترياق، وذلك الفرح سم.

فمن شرب الرياق لم يضره السم.

وإنما صار سماً. لأنه زينة، وفرح من جنس النار، وباب النار، وهو خط إبليس، فجاء به الهوى مع العدو إلى هذا الآدمي بهذه الأشياء الدنياوية ليبتليه، ليفرح بهذا أو يستعمله معرضاً لاهياً.

أو يقبل على ربه عز وجل، وداره التي مهدت له. فقد قبال عز وجبل في تنزيله: ﴿ زِينَ لَلنَاسَ حَبِ الشَّهُواتِ ﴾ (٣).

ثم ذكر النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من اللهب والفضة، والخيل المسومة، والخياف المسومة، والخرث. ثم قال تعالى ﴿ ذلك مناع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ﴾ (1) .

فإذا فرح العبد بهذين المزيّن، الذي قد خلص حب تلسك الزينة، وشهوتها

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم آية : ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية : ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية : ١٤.

إلى قلبه، وسماه الفرح. فإنه حسن المسآب. فقد وصف الله - عن وجل - حسن المآب فقال: ﴿ للله الله فقال: ﴿ للله فقال عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ (٢) . فوصفها بما فيها، ثم بين المتقين من هم، فقال عز وجل: ﴿ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ﴾ .

وقال عز وجل ﴿لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الشَّهُ (٣) .

فمن شغله الفرح بهذه الزينة، وملك قلبه حب هذه الشهوات، فقد ألهاه عن ذكر الله عز وجل، وفاتته التقوى، والصبر، والصدق، والقنوت، وحجزه عن الإنفاق، ونومه عن الاستغفار بالأسحار.

فالرائضون راضوا أنفسهم وأدبوها بمنعها الشهوات التي أطلقت لهم، فلم يتمكنوها من تلك الشهوات إلا ما لابدمنه، كهيشة المضطر، حتى ذبلت النفس وطفئت حرارة تلك الشهرات، ثم زادوها منعاً حتى ذبلت، واسترضت.

فكلما منعوها شهوة أتاهم الله على منعها نوراً في القلب، فقوى القلب وضعفت النفس، وحيى القلب بالله جل ثناؤه، وماتت النفس عن الشهوات.

حتى امتلاً القلب من الأنوار، وخلت النفس من الشهوات فأشرق الصدر بتلك الأنوار فجلب على النفس خوفاً، وخشية، وحياء، واستولى على النفس وقهرها. فالولايات على النفوس من القلوب بالإمرة التي أعطيت القلوب، بما فيها

(١) سورة آل عمران آية: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية : ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المافقين آية : ٩.

من المعرفة، فعلى حسب تأديب القلب النفس ينال القلب و لاية و سلطانا.

فياذا أشرقت الأنوار من القلب في الصدر، وحملا الصدر من دحان الشهوات، أبرز القلب سلطانه، فانقادت النفس، وسلست، والقت بيدها سلماً وانكمن العدو، واختشى(١).

فمن لم يرض نفسه على ما وصفنا، وأعطاها مناها من الحلال، وانكمش في أعمال البر مستظهراً به. عجل له ثواب أعمال البر في العاجل نبوراً، ففي الصدر ذلك النور، وليس لمه من القبوة ما يمنع النفس من قضاء النهمه، فيمضى في الشهوات الحلال بلا نية، فيتعطل، ويبقى بلا حسنة ولا أجر، ومعمه فساد الباطن، من حب المدنيا، والرغبة، والرهبة من المخلوقين، وخوف فوت الرزق، وخوف، والحسد، والحقد، وطلب العلو، وطلب العز، والجاه، وحب الرياسة، وحب الثناء والمدحة، والكب، و والفخر، والصلف والغضب، والحميمة وسوء الظن، والبخل، والمن والأذى، والعجب والاتكال على العمل، ودواه كبيرة.

فكم من فعل سيئ يظهر على أركان هذا، ومع هذه الدواهي. ففساد القلب، وخراب الصدر من الفرح بالدنيا، وأحوال النفس. كلما ازدادت النفس فرحاً بهذه الأشياء؛ قويت، واحتدت، واشتد سلطانها، حتى تصير شوهة أشرة، بطرة مستبدة (٢).

 <sup>(1)</sup> كمن في المكان كُموناً: توازى واستخفى في مكمن لا يفطن له.

واكتمن: اختفى

واختشى من الخوف والخشية، وخشاه : خافه.

 <sup>(</sup>۲) البطر: هو الزهو والتكبر، وبطر النعمة استخفها فكفرها، وفي التنزيل العزيز هو كم أهلكت من قرية بطرت معيشتها في وبطر الحق. أنكره ولم يقبله.

فإذا هويت شيئاً من الشهوات لم يملك القلب من أمرها شيئاً، ولم يتورع عن الحرام. وإن تنزه عن الفضول. يتناول ما يحتاج إليه على غفلة، وفقد النية والحسبة.

فإن تناول بنية وحسبة تناول على فقد ذكر المنة، وإن تناول على ذكر المنة، تناول على ذكر المنة، تناول على فقد رؤية المنة، واللطف، والبر. فهو أبداً في نقصان، في أى درجمة كان؛ لأنه محجوب عن الله عز وجل، وإنما حجبه عن الله عز وجل، فرح بغير الله عز وجل.

## [الفرح المحمود]

فالفرح المحمود على ضربين:

- فرح با ش عز وجل.
- وفرح بفضل الله ورحمته.

فالفرح بفضل الله ويرحمته ذكر النفس معه، والفرح بسالله قلد غاب ذكر النفس معه، والفرح بالله قد غاب ذكر النفس في ذكر مولاه.

فقال عز وجل في تنزيله: ﴿ قُلْ بَفْضُلُ اللَّهُ وَبُرَحْمَتُهُ فَبَلَّكُ فَلَيْفُرْحُوا ﴾ (١) .

وقال تعالى فيما روى: ﴿قل للصديقين بى فافرحوا، وبلكرى فتنعموا﴾ وإنما يفرح بالله عز وجل من وصل الله عز وجل من وصل الله عز وجل، ومن كان مرعاه بين يديسه في ملك في ملكه؛ والواصلون إلى

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية: ٥٨.

قرب الله عز وجل مرعاهم تحت المرش في القربة.

فالأكياس صاروا إلى الله عز وجل في هذا الطريق، وتوقعوا كل فرح فما فرحوا بشئ من الدنيا، أو بشئ من أعمال البر، وقالوا: إنما فساد قلوبنا من فرح النفس، لأن النفس إذا فرحت بشئ إستولت على القلب، فلم ينفذ له شئ، فليس بنا التمييز بين الأعمال، لأنا لا نسير إلى الله تعالى بالأعمال، إنما نسير إليه بالقلوب نزاهة وطهارة.

فإنما يدنس القلب بأفراح النفس؛ وصار القلب محجوباً عن الله عمر وجل، فكانوا يصونون قلوبهم عن الفرح بكل شي دق أو جل، للضرر الذي يحدث عنه.

ومن جهل هذا الباب توقى الحرام، والشبهة، وانكمش فى أعمال البر، فهو فى الظاهر عامر، وفى الباطن خراب؛ لأن النفس شاركت القلب فى تدبير العمل، فإذا شاركت أخذت نصيبها، والهوى مقرون بالنفس، فلا يتخلص العمل لصاحبه أبداً؛ وإنما صار هذا هكذا.

لأن الله عز وجل أوله قلوب العباد إلى ألوهيته، فمن صان قلبه عما تورد النفس عليه. بقى قلبه مع الله عز وجل. فى جميع الأحوال، فهو أبداً واله بما أله عز وجل وجل أن والوالم تعلق القلب به، ومن لم يصن قلبه حتى أوردت النفس عليه أفراحها التى أورد عليها الهدى من باب النار، فقد صار وله قلبه إلى الهوى، فالصائن أوله قلبه الله بأفراحه وحبه، والتارك للصيانة أوله قلبه الهوى يأفراحه إلى باب النار ولجت تلك الزينة.

فالكيس لما أبصر هذا التدبير من الله تعالى أنه خلق الآدمــى هكــــــــــا، وجعـــل

<sup>(</sup>١) أي شديد التعلق بالله عز وجل، وبلغ درجة من انحبة ثم الوجد ثم القربي.

فيه قلباً ونفساً، ثم جعل للقلوب محلاً في عظمته، حتى تسير القلوب إلى ذلك المحل فيكون مقامها هناك حتى إذا صار القلب إلى أن يستعمل جوارحه استعملها بذكره، معظماً لشانه، حافظاً لحدوده.

حتى إذا سار القلب إلى أن يستعمل جوارحه استعملها بذكره، معظماً لشأنه، حافظاً لحدوده في جميع حركات جوارحه، مؤتمراً بأمره، متناهياً عن نهيه وإن دق، مراعياً لتدبيره، راضياً بحكمه.

وذلك كله بقوة ما يلاحظه من عظمته، وجلاله بين يديه، فيخشاه، ويتقيمه، ويخافه، ويرجوه، ويستحى منه، ويهابه، ويعظمه.

وخلق بباب النار هذه الأفراح، والزينة من البار، وحفت النار بها(١).

ثم خلق الهنوى وأصله من الشيطان، فمر بهنده الأفراح إلى نفس هندا الآدمى، حتى تستعمل هذه الأشياء الملائمة لها، اللينة في ذاتهنا، الناعمة لجسندها، بذلك الفرح.

فابتلی عباده بهذین الفرحین: فرح هناك بین یدی عظمته. و محلمه القلوب، و فرح هاهنا یورده الهوی، فیزیله الهوی عن ذلك الوله الذی فی ذلك الحمل، فیرده من هنا إلى ما هناك.

فمن التفت عن ذلك الوله إلى هذا الوله، حجب عن الله عز وجل، ونفى عن الوله، ورجع قلبه لم رجعت النفس إلى هذا الوله الذي أوله الهوى فخاب وخسر.

<sup>(</sup>١) هذا المعي موجود في قوله ﷺ [حُفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات].

وكذلك حذر الله عز وجل عباده فقال: ﴿يا أيها اللين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ﴿(١).

ثم قال: ﴿وَمِن يَفْعُلُ ذَلُكُ فَأُولَنَكُ هُمُ الْحَاسِرُونَ﴾ (٢).

فلم يعب المال، والولد، وإنما عاب الوله بالمال، والولىد، لأن الفرح والوله بالمال والولد يلهيه عن ذكر الله عز وجل، إذا لم يكن فيه فرح يفضل الله ورشته. ودعاه الهوى إلى أن يفرح بالمال، لزينة الدنيا وبهجتها ولذتها، وبالفرح بالولد، ليلعب به ويلهو، ويتزين به، ويستظهر به، ويعتضد.

فصار المال، والولد فتنة لحبه إياهما فلم يحب المال من أجل أنه عون له على طاعة الله عز وجل، ولم يحب الولد من أجل أنه غصن من شجرته، خرج ليعبد مولاه، فيكون له جاها عند الله عز وجل بما يعبده ولده، ولكنه أحبهما للتكاثر، والتفاخر، والتعاضد، تزينا بهما عند أهل الدنيا، كما فال الله عزو وجل في تنزيله: (المال والبنون زينة الحباة الدنيا) (").

ثم قال عز وجل: ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربك الوابا ﴾ (1).

فمن أحبها للزينة، وفرح بها، كان فرحه للدنيا، وكان وله قلبه إلى الهموى. لا إلى الله عز وجل.

ولذلك قال رسول الله على: "ما تحت أديم السماء إلىه يعبد من دون الله

<sup>(</sup>١) سورة المافقين آية ٩.

<sup>(</sup>Y) سورة المافقين آية . ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية ٦٦

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف أية . ٣ ه .

عز وجل، أبغض إلى الله عز وجل من الهوى".

وقال . "أرأيت من اتخذ إلهه هواه"<sup>(١)</sup> .

فلما اتبعوا الشهوات، ولم يرضوا نفوسهم. انقطعت القلوب عن محل الألوهية إلى الهوى، ففرحت بحا أورد الهوى عليها عن دنياه، فضاعت الحدود، وخانوا الأمانة، فماتت قلوبهم عن الحياة بالحى القيوم.

وزوى عن مالك بن دينار رحمه الله قال: مكسوب في بعض الكتب: (إن سرك أن تحيا وتبلغ علم اليقين، فاحتل في كل حين أن تغلب شهوات الدنيا، فإنه من يغلب شهوات الدنيا يفرق الشيطان من ظله) . فهده شهوات الدنيا إذا كانت مع الهرى.

فأما إذا تناولها وكان وله قلبه بين يدى الله تعمالى فى ملك العظمة، كان على سبيل نبى الله تعالى سليمان عليه السلام، ملك الدنيما شرقها وغربهما. وقلبه أخشع القلوب لله عز وجل، فلم يضره، فقال تعالى: ﴿هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك بغير حساب ﴾(٢).

ثم قال تعالى: ﴿وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب﴾ (٣) فإنما ارتفع الحساب عنه، لأنه تناوطًا. وكان وله قلبه إلى الله عز وجل.

فقد كشفدا عن هذا الأمر بأن قلنا: إن قلب العبد موقوف بسين يسدى الولم إلى محل العظمة، وبين الولم إلى الهوى، إلى محل باب النار.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية : ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ص آية ٤٠.

ففى العظمة أفراح وزينة، وبباب النار أفراح وزينة، فتلك الأفراح بالقلب، وهده الأفراح التي بباب النار في النفس، هنو الهنوى، وهنو رينج من نفس السار؟ والذي يورد هذه الأفراح على القلب، هو نور المعرفة، ونور العقل، حسى يشخصا ببصر قلبك إلى نور العظمة، فيرجع عليك مع الأفراح؛ فالعباد موقوفون بسين هاتين الحاليين.

## رأهل الجاهدة إ

فالإنسان منذ سقط من بطن أمه غندى بالشهوات، وكلما نشأ نشأ معه فرح، وذلك فرح وجود اللذة والنعمة، وفرح الحياة بما فيها من الزينة واللبهجة؛ فلما شب وعقل قامت عليه الحجة.

فاقتفى الوفاء بالاسلام، وهو الأمر والنهى فأراده قلباً، فاستعصت عليه النفس، فاحتاج إلى مجاهدتها، حتى يقيم أمر الله عنز وجل، ويفى بالإسلام اللى قبله، وسيسعد غداً بجنته وجواره لأنه دعاه دعوة إلى الله عز وجل حين قبال تعالى ﴿ فَهُرُوا إِلَى الله ﴾ (١).

ودعاه إلى دار السلام حين قال: ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾ (٢) فصار أمل المجاهدة فرقتين:

فرقة حفظت الجوارح، وأدت الفرائض، وسارت إلى الله عز وجل قلباً، فلم تعرج على شئ حتى وصلت إلى الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) سورة اللاريات آية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية: ٢٥.

وفرقة حفظت الجوارح، وأدت الفرائض بجهد، وتعب، في كد محافظة، وحراسة، ومع ذلك تخليط وتهافت في الخطايا، وأدناس لا يستطيع أن يسلم منها، بمنزله راع أعطى سبعة أغنام، ليرعاها في سبعة أودية في تلك الأوديلة سموم قاتلة، وجرف هارية، وسباع ضارية، فهو قائم على أكمه مراقباً لتلك الأغنام.

فإن دعت سما بادرها بالبازهر، والسمن، واللبن، حتى يردها إلى العافية. وإن تردت في جرف فتكسرت، عمد إلى ما تكسر منها، فجبرها حتى تجبر.

وإن عرضت لها السباع زاد عنها. وطردها، وجدها فريسة استلبها من عنالبها وأنيابها، فداواها حتى تبرأ؛ فوكل العبد بجوارحه السبع ليحفظها، حتى لاتتعدى الحدود.

فإنه إذا تعدى الحدود، وعصى الله عز وجل، وخان الأمانة، وظلم نفسه، سقطت منزلته، فبعد عن الرحمة، وصار مرفوضاً محندولاً، فأسره العدو، وذهب به إلى النار.

لأنه إذا أسره العدو. ذهبت قوة القلب، واستولت النفس، فمرت في كلل شهوة جزافاً، فلم تبال حلالاً، ولا حراماً. فهلكت.

فهذا شأن العبد في حفظ الجوارح، قال الله تعالى: ﴿ والذين هـم لأمانتهم وعهدهم راعون ﴾ (١) .

لم قال الله عز وجل: ﴿ أُولنك في جنات مكرمون ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين آية : ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج: آية ٣٢.

حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا جرير، عن ليث، عن بنى أبى نجيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه، قال: "أول خلق الله من الانسان فرجه، فقال: هده أمانة خبأتها عندك، فلا ترسل منها شيتاً إلا بحقها".

فالفرج أمانة، والبصر أمانة، والسمع أمانة، واللسان أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، والبطن أمانة.

فإنما بدأ بالفرج، لأن جميع الأفراج تجتمع عند استعماله، وهو أقدى اللذات، وبه دخل النار أهله.

وقيل يارسول الله: ما يدخل الناس النار؟ قيال: " الأجوفيان: البطن والفرج"(١).

وإنما حباه عبد عبده، يعنى آدم عليه السلام، لأنه بدء الفرج، وهو سر الله عز وجل مقرون بسر القدر، لا ينكشف إلا لأهل الجنة فيها، فأمر بسر العودة لذلك، لأنه خلق مستور، خبأه الله عز وجل عندنا، وأمرنا يحفظه، وسماه سوءة، فحرص العدو على أن يهتك ذلك السبر، حتى يبدو لنا.

وقبل ذلك كان مستوراً عن آدم وحواء عليهما السلام، وإنما بدا بالمعصية، قال الله عز وجل: ﴿ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ﴿ '' .

فإنما صير كل جارحة من هذه السبع أمانة عندنا، لأن كل جارحة ذات شهوة، ومجمع الشهوات في النفس، فإذا استعمل هذه الشهوات بإذن الله تعالى

حديث شريف ورد في سنن ابن ماجه ومسند الامام أحمد بن حبل بسند صحيح، لكنه ورد بلفظ مشايه ( . . قال الأجوفان: البطن والفرج).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية: ٧٧.

وبلغ بها الحد الذي حده له، فهو مطلق له.

وإذا تعدى إلى المحظور صار ملوماً، قال الله عز وجل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم﴾(١).

ثم اثنى عليهم فقال ﴿والدين لفروجهم حافظون إلا على على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ (٢).

فأزال الملامة عن إستعماله في نكاح، أو ملك يمين؛ ثم قال عز وجل وفمنى التغى وراء ذلك فأولنك هم العادون (٣) فلم الحد، وكذلك في كل جارحه على هذه الصفة.

فالراعى يحفظ هذه الأغنام حتى يصلح ما فسد منها، على ما وصفنا، فكذلك الذى وقف بمجاهدته على نفسه، يحفظ جوارحه على الحدود، في النظر، والكلام، والاستمتاع، والأخد، والعطاء، والبطن، والفرج، فإذا غلب أو زل، أو نسى، أو غفل، عاد إلى مركز الطاعة بين يسدى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة؛ فهذا عبد في جهد الاستقامة، وباطنه غير مستقيم، لأن شهوات نفسه قائمة بين يديه، فهو بمنعها بجهد، و متى ما غفل عنها زل وسقط.

## [السير]

فطريق هذا العبد إلى دار السلام، ليس له وراء هذا مسلك وأما الذى راض نفسه وأدبها، ومنعها اللذات والشهوات، حتى طهر قلبه، واستوجب القربه بطهارة

<sup>(</sup>١) سورة النور آية : ٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنين آية : ٥ -٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنين آية : ٧.

قلبه، وآثر الفرح با لله على الفرح بما أورده الهوى على نفسه من أفراح الدنيا، فتح الله عز وجل له طريقاً إليه، فسار سيراً لم يلتفت إلى دار السلام.

لأنه لما أخذ في الرياضة أخذه بصدق، فلم يقف في الطريق على شي مفروح به، ولو كان أستى عمل من الأعمال، لأنه إذا توقى الفرح بلذات الدنيا وشهواتها، أمد القلب النور، وهان عليه رفض الشهوات، حتى إذا انكمش في أعمال البر، فرح القلب بتلك الأعمال، ليقطع عن النفس فرحها بذلك العمل، لأنها إذا فرحت بعمل من أعمال البر، اطمأنت إلى ذلك العمل.

فإذا اطمأنت إلى شئ دون الله عز وجل، فقد نوك سيره إليه ووقف على ذلك العمل، فاقتضى منه صدق ذلك العمل، وهو أن تجد حلاوة حب الثناء والمدحة لذلك العمل.

فهو وإن أخفاه وسرّه علمت نفسه أن الناس يحسون بدلك منه، ويشعرون به فيانس بعلم الناس، وملاحظة أعينهم إليه، فلا يصفو له عمل، ولا يقدر أن يخلص بأكثر من هذا، فيقبل منه إذا رد الذي عرض له من ذلك قبول الصادقين لا قبول الصديقن.

فينبغى للمبتدئ في هذا الأمر أن يبدأ بالصوم، فيصوم شهرين منتابعين توبة من الله عز وجل.

وعد الله عز وجل في تنزيله أن شهرين توبة من الله عز وجل لعبده إذا تابعهما، ثم ينتقل من الصوم إلى الإفطار، فيطعم اليسير من الشبئ يتجزأ به. فإن كان في اليوم مراراً كسرة كسرة، فهو أجود له من أن يملأ بطنه، فيصيرها أكله، وإنما ذلك محمود عند الأطباء.

فنقول أكلة واحدة كي يستمر بها، وذلك لا يدخيل في هنذا الباب لأن صاحب هذا لا ياكل حتى يتخم (١٠)، إنما نشير عليه بأن ياكل كسرة قوتماً، فيداوى نفسه على ذلك وبين الأيام دسما قليلاً، لنلا تهيج عليه الرياح، وتضطرب العسروق، ويقطع الإدام والفواكه عن نفسه.

وكذلك في الكسوة، يجتزئ بالدون وما لا بدمنه.

و.كذلك في سائر الأحوال النسي للنفس فيها حظ من الفرح واللذة يقطعها عن نفسه، ومجالسة الإخوان، والنظر في الكتب. فهذا كله أفراح النفس وجماعها.

#### [صدق المريدين]

وقى الجملة: ينبغى أن يتفقد كل حال، وكل أمر للنفس فيسه فرح واستبشار، من نعمه، أو وجوده لذة، أو أنس بشى، فيقطعه عنها. وأنه كلما هويت النفس شيئاً أعطاها فرحت به، فينبغى له أن يمنعها. ولو شربة من ماء بارد. تريد أن تشربها، فيمنعها في تلك الفورة التي تشوقت لوجود بردها. ولذتها، حسى تسكن تلك الفورة، وينغص عليها(٢).

ثم يسقيها بعد ذلك حتى يملاها غماً، ويوقرها هماً، لأن من شانها إذا حبس عنها هذه الأفراح بهذه الأشياء، وبهذه الأحوال، فكانه يصيرها في سجن، فيتقرب إلى الله عز وجل بغمها وهمها، فيعجل الله عز وجل له ثوابه نوراً على

<sup>(</sup>١) الشَّحمة: داء يصيب الإنسان من أكل الطُّعام أو امتلاء المعدة، والجمع: تُخمات، وتُخم.

 <sup>(</sup>٢) التنغيض: تكدير العيش , نعض عليه كلّر، بعض فلاناً: كلنّر عيشه: ويقال نغض عليه عيشه.

القلب، فيزداد القلب بذلك النور قوة على منع النفس شهواتها، وعلى أخذ سلطانها؛ ويستولى عليها. وهي تدل، وتذبل. والعدو يخسأ، ويتحير، ويبطل كيده ومكره.

حتى إذا انتهى إلى أعمال البر، فكل عمل يراها تفرح به أو تأنس به، يقطع عنها ذلك العمل، حتى إنه لو قرأ القرآن فرجع فيه وغنى، منعها ذلك، لأنها متى وجدت شيئاً مفروحاً به، انست، وأطمأنت إليه، ومدت القلب إلى ذلك الأنس، فمتى يصل القلب إلى الأنس بالله عز وجل، والطمأنينة إليه والوله إلى عظمته، وصفاء الحب له، فهذا صدق المريدين ربهم عز وجل، والسائرين بالصدق إليه، والطالبين له في منازل القربة.

فينبغى أن يتقى كل فرح للنفس فيه نصيب، حتى يصل إلى ربه تعالى، فإذا وصل إلى ربه عز وجل إمتلأ قلبه به فرحاً وسروراً، ويقيناً، فكل شى مد إليه يداً من دنيا أو آخرة لم يضره، لأنه منه يقبل.

فإذا قبل منه حمده عليه وشكره، وكانت جوارحه مستقيمة، حافظة للحدود، معتصمة بخوف الله عز وجل، ولسانه ذاكر، وبدنه شاكر صابر، لأنه امتلاً قلبه بالله تعالى فرحاً، فلم تجد أفراح الدنبا فيه مكاناً.

فإذا فرح بشى فى الدنيا، فإنما يفرح ببر الله تعالى لمه بللك، وتقديره، وتدبيره، ولطفه. ولا يخون أمانته، ولا يكفر نعمه، ولا ينسس ذكره، ولا يحدث عيباً.

فاستعمال جوارحه في ذلك الشيئ بمنزلة رجل شرب ترياقاً، فامتلأت عروقه منه، فإن مد يده إلى حية، أو عقرب. لم يضره سمها، لأنه لا يجد السم مسلكاً

إلى عروقه. فإذا لم يجد الزياق وجد السم مسلكاً إلى عروقه، فجمد الدم الملك في العروق من ذلك السم فمات.

فكذلك أفراح الدنيا تجرى في العروق مجرى الدم، فتشمل الجوارح كلها، فتأخِذ القلب فتسبيه (١) ، فإذا دخلت الأنوار القلب بما راض نفسه بهذه الرياضة التي ذكرنا؛ عجل له ثواب رياضته، فانشرح الصدر، وانفسح.

فصارت الآخرة له كالمعاينة، و لا حظ الملكوت بتلك العين: عين الفؤاد، في فسحة ذلك النور المشرق في الصدر، فرأى شأنا عجيباً من عظمة الله عنز وجل وجلاله، ورأى من لطف الله عز وجل بالعبيد، وبره بهسم، وإحسانه إليهسم، ومنسه عليهم.

فامتلأ القلب به فرحاً، وجرت الأفراح في العروق، حتى امتلأت.

فمتى تجد بعد ذلك أفراح الدنيا مسلكاً إلى عروقه، حتى يكون لذلك الفرح سلطان يأخد القلب فيسبيه، فعندها يمد يده إلى ما أحل له من الطعام، والشراب، واللباس، والنكاح، والاحتواء إلى ما قدر له من دنياه، فيقبله من ربه عز وجل على تدبيره الذى دبر له.

فإن أخد أخد بحق، وإن أمسك أمسك بحق، وإن أعطى أعطى بحق، وقلمه حر من رق النفس وفتنتها.

وذلك الشي، وذلك العمل بمنزلة رجل له مل، بيت دنانير بملكها، وإن أعطاه رجل صرة فيها عشرة دنانير، لم يعمل في قلبه فرح تلك العطيمة عملاً يؤثر

 <sup>(</sup>١) سبى القلب: أى أسره، يصير ماسوراً وتسابى القوم. سبى بعضهم بعضاً .. والسبي : المأسور وهو سبيةُ أيضاً.

أثراً، ولا يستبين.

وإن كان عنده تلك الصرة، فسقطت منه حتى تويت، لم يبد عليه ضرر ذلك، ولا عمل على قلبه حزن ذلك، ولا هو فرح بما أصاب، ولا حزن على ما توى وذهب، لامتلاء قلبه بفرح تلك الدنانير، التي هي ملء بيت.

فكذلك من فرح قلبه با لله عز وجل، استغنى با لله عز وجل، فلا تملك قلبه بعد ذلك أفراح الدنيا، لأنه لايستغنى بالدنيا، إنما غناه با لله تعالى؛ وهذا تأويل قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس"(1).

فالنفس إذا استغنت، فغناها بغنى القلب المشرق توره في صدره.

فإذا اطمأنت النفس بما أشرق فيها من النور بالله عنز وجل، أشرق النور فيه إلى الله عن وجل، أشرق النور فيه إلى الله عز وجل، فقد رق عندها نوال الدنيا من أولها إلى آخرها، في جنب ما عاين القلب، وأورد من حياة على النفس.

فهذا شأن النفس إذا وصلت إلى ربها عز وجل بوصول القلب. فإنما قلنا إنه لايدع لنفسه قراراً على شئ من أعمال البر.

فكلما قرحت النفس بشئ من الدنيا. أو بالعمل من أعمال البر، قطع عنها ذلك الفرح حتى يعمها، حتى يطهر القلب من أفراح النفس.

فهناك يرحم، لأنه إذا وصل إلى هذه المرتبة، بقى بسلا أنس، ولا فرح، قلد

 <sup>(</sup>۱) حدیث شریف ورد بسند صحیح فی کتب الصحاح و کتب السن، لمدی ابن ماجه فی سنه،
 والإمام أحمد فی مسنده

قطع نفسه افراح الدين والدنيا، فهو يحفظ جوارحه عن كل ما نهسى الله عز وجل وعن كل شي من الفضول.

فيقيم الفرائض والسنن، لا يزيد عليها، كفى بهذا شغلاً، ولذلك قال رسول الله على : "أد ما افترض الله عليك، تكن من أعبد الناس، واجتنب محارم الله عز وجل، تكن أورع الناس؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً "(١) .

فهذا المؤمس المستكمل المستحق لاسم الإيمان عند إقامة هذه الخصال الثلاثة، فكفى بهذا شغلاً.

فهذا عبد صدق الله عز وجل في العبودية. وأما سائر الناس من غير أهل هذه الصفة، فهم متخبطون بطالون، يعبدون الله عز وجل على "الشايدجود" (٢)، قد طابت أنفسهم ولذات أهوائهم.

وروى أن داود عليه السلام. قال: يارب، أمرتنسي أن أطهر بدنس بالصوم والصلاة، فبم أطهر قلبي؟

قال: بالهموم، والغموم: ياداود.

فإنما تدنس القلب بالأفراح. أفراح النفس، فلا يطهر بمثل عمس نوح عليه السلام صوماً وصلاة، وإنما يطهر الصوم والصلاة أدناس الأركان بالمعصية، وإنما يطهر القلب ما يزيل عنه أدناس الفرح، وهو الهموم والغموم.

فلما منعت النفس شهواتها ذبلت، وطفى تلظىي شهواتها، وفوران دخان

<sup>(</sup>١) حديث شريف مشهور ورد بسند جيد في مسند الإمام أحد، وسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) الشايدجود: كلمة فارسية تعبى عبادة غير صحيحة.

هواها، فزالت أدماس الفرح من القلب، بذهاب الفرح، وطهر بالأنوار التي ولجت القلب بمنزلة سحائب تحجبك بظلمتها، وبما فيها من الغبرة عن الشمس.

فلما انقشعت السحائب، وتبددت. أشرقت الشمس، فعندها يصلح لقرب الله عز وجل.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ لِهِ ( ) .

فالوسيلة والوصيلة بمعنى واحد. إلا أن الوصيلة أن يوصل الشمى بالشمى. فلما صار الأمر إلى ذكر الله عز وجل، أخرجوه مخرج القربة، فقيل وسيلة، بدلًل بالسين صاداً، وبالصاد سيناً.

فيكون له من الألفاظ أشرفها وأعلاها وأنزهها، فأمرهم بابتغاء الوسيلة إليه بالتقوى.

فجماع التقوى ههنا هو ما وصفنا، إلى أن يتقى الفرح فى كل شى، تجد النفس فى ذلك الشى فرحاً: من كلام، أو صيام، أو قيام، أو قعود، أو ذهاب، أو مشى، أو لباس، أو طعام، أو شراب، أو صاحب، أو أهل أو ولد، إلا فيما لابد منه كالمضطر، فإذا فعله على تلك الهيئة، فعله مع الاهتمام والاغتتام، أو مع الحزن، لأمك تجد ذلك الفعل لله عز وجل خالصاً، لا تأخذ النفس من ذلك الفعل لله حصتها.

فأنت تفعل ذلك الذى لابد منه، فتكسر عليها فرحها، ونشاطها. لذلك التخليط الذي ترى في أمرك من قبلها، حتى يدوم عليها الغم والهم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية: ٣٥.

#### [جهاد الصديقين]

فجهاد الصديقيين في هذا أن يلقوا الفرح بشيئ سواه، حتى أوصلهم إلى نفسه، بعد أن امتلات صدروهم غموماً، وهموماً، فلما أوصلهم قربهم، ومكن لهم بين يديه، وملاهم فرحاً، فاشتاقوا إليه، فقربهم، فازدادوا شوقاً.

كلما زاد قربهم اشتد شوقهم. فازدادوا حتى عطشت قلوبهم، وامتلأت قلوبهم أحزاناً، حتى قطعوا الحياة، والعمر بالأحزان.

وروى في الحبر، كان رسول الله ﷺ : "دائم الأحزان والفكر".

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما عبد الله عز وجل بمثل طول الحزن".

وحق لمثل هذا أن يحزن. فإنه وصل بقلبه إلى رب ماجد كريم، فرأى عظمته وجلاله، وعطفا، وبرا، ونال منه حباً. فلم يشف الوصول إليه بتلك القربة. وذلك الفرح به، دون رؤيته في الجنة.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: "المؤمن من أمن الناس بوائقه"، والورع سيد العمل، من لم يكن له ورع يرده عن معصية الله عز وجل إذ خلا بها، لم يعبا الله بسائر عمله شيئاً "(١).

فدلك مخافة الله عز وجل في السر والعلانية، والاقتصاد في الفقير والعنبي، والصدق عند الرضا والسخط.

 <sup>(</sup>۱) حدیث شریف ورد بروایات مختلفة، ونجد فی روایة مسلم عن أبی هریرة الله الهادخل الجنبة من
 لا یأمن جاره بوانقه).

إلا أن المؤمن حاكم على نفسه، يرضى للنساس منا يرضى لنفسه؛ والمؤمن حسن الحلق، "واحب الحلق إلى الله عز وجل احسنهم خلقاً "، وينال "بحسن خلقمه درجة الصائم القائم"(١) وهو راقد على فراشه.

لأنه رفع لقلبه علم، فهو يشهد مشاهد القيامة بقلبه، يعد نفسه ضعيفاً في بينه، وروحه عارية في بدنه، ليس بالمؤمن حقاً من لم يكن حملانه على نفسه، الناس منه في عناء، وهو من نفسه في عناء.

رحيم في طاعة الله عز وجل، بخيل على دينه، حي مطواع، وأول ما فات ابن آدم من دينه الحياء، خاشع القلب لله عز وجل، متواضع قد برئ من الكبر، قائم على قدميه، ينظر إلى الليل والنهار. يعلم أنهما في هدم عمره، لا يركن إلى الدنيا ركون الجاهل.

قال رسول الله ﷺ: "لا جرم أنه إذا خلف الدنيا خلف الهموم والأحزان، ولا حزن على المؤمن بعد الموت، بل فرحه وسروره مقيم بعد الموت".

حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن يوسف بن عطيه قال:

سمعت ثابت البنانى رحمه الله تعالى يذكر عن أنس رضى الله عنه، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى إذا استقبله رجل شاب من الأنصار، فقال له النبى على: كيف أصحبت ياحارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً بالله عز وجل حقاً. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقته، قال: يارسول الله، عزفت نفسى عن الدنيا، فاسهرت ليلى، واظمأت نهارى، فكانى بعرش ربى بارزاً، وكانى أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيها، وإلى أهل النار كيف يتعادون فيها.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود عن السيدة عانشة ١٠٠٠.

قال: أبصرت فألزم. عبد نور الله الايمان في قلبه.

فقال: "يا أم الحارث، إنها ليست جنة، ولكنها جنان؛ والحارس في الفردوس الأعلى". فرجعت وهي تضحك وتقول بخ بخ لك ياحار ثقراً.

قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى : فإنما وصل العبد لله هذه المنزلة بتلك الأنوار. ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ : "هذا عبد نور الله عنز وجل الإيمان في قلبه".

حدثنا أبى محمد بن الحسن المكى، عن عبد العزيز بن أبى داود يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث يوسف، إلا أنه قال" لكانى أنظر إلى ربى عز وجل فوق عرشه يقضى بين خلقه".

فقد أعلم أن الايمان في القلب، ولا يستنير في الصدر، لإحاطة غيبوم الشهوات، وزين اللنوب بالقلب في الصدر. حتى إذا تاب العبد صقل قلبه بالتوبة فإذا جاهدها، وراضها. حتى ينقطع دخان شهواتها، ونوران الهدى، جاءت الأنوار مدداً للإيمان الذي في القلب، فصار القلب ذا شعاع، وإشراق في الصدر.

<sup>(</sup>١) هذا حديث مشهور رواه البزار عن أنس بن مالك على ، ورواه الطبراني في الكبير من حديث الحارث بن مالك على .

فإذا أشرق في صدره، فذلك عبد نور الله عز وجل الإيمان في قلبه، فلما نوره استنار في صدره، فصدرت الأمور إلى الجوارح من ذلك النور، ومبع الحوف، والخشية، والحياء، فعملت الجوارح على الحسدود، والمقدار اللي أمر، مع البهاء والزينة.

#### وروى عن رسول الله ﷺ:

"إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا عاد نكت أخرى، فلا يزال ينكت حتى يسوء القلب كله، فإذا تاب ولنزع صقىل قلبه، فإنما ينصقىل بالأنوار حتى يتجلى كالمرآة المجلية، فإذا صار كالمرآه تراءت له الدنيا على هيئتها، والآخرة على هيئتها والملكوت"(١).

فإذا لاحظ في الملكوت عظمة الله عز وجل جلاله، صارت الأنوار كلها بوراً واحداً، فأمتلاً الصدر شعاعاً .

بمنزلة رجل نظر في المرآة، فأبصر صورة نفسه فيها، وأبصر ما بين يديه وما خلفه فيها، فإذا قابل بها عين الشمس، وقع الشعاع في البيت فأشرق البيت من تقابل النورين: نور عين الشمس ونور المرآة، فكذلك القلب إذا جلى فإنجلي .

فلاحظ العظمة والجلال. تجلت العظمة بين الحجاب لذلك القلب المخلى، لنه طاهر من أدناس المعاصى، وأدناس الشهوات، وأدناس الهوى. والتقى النوران فأمتلأ القلب شعاعاً، فهناك تموت النفس، ويخشع القلب .

<sup>(1)</sup> حديث شريف رواه السائي والترمذي وابن ماجة من طوق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريوة رضي الله عدم .

حدثنا سفيان بن وكيع، وقتيبة بن سعيد، قالا: -حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحداء، عن أبى قلابة، عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ.

"إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته" (١) ولكنه إذا تجلى الله عز وجل لشئ من خلقه خشع له .

وكذلك لما تجلى لطور سيناء صارت البقعة التي وقع التجلى عليها كالهباء المبثوث، وما في جوارها ساخت في الأرض، فهي تذهب في تلك البحار التي من وراء الدنيا إلى يوم القيامة فلا تستقر، وما جوارها أبعد منها، صارت ثماني فلق فطارت هرباً وفرقاً، حتى وقعت أربعة منها في حرم الله عز وجل، وأربعة في حسرم الرسول على بالمدينة.

وحر موسى عليه الصلاة والسلام صعقاً فصارت الأرض كلها ذات بهجة وزينة، حتى ظهرت الكنوز على ظهر الأرض، وأبصرت العميان، وصح كل مريض، وبرئ كل زمن، وانفتحت الأرحام فحملت كل عقيم، وحل كل أجاج".

فاعلم فى هذا الحديث: أن الشمس إنما ذهب ضوءها خشعة لله عز وجل، وخشوعها خروجها فى سربالها الذى سربلت به من نور العسرش، فتهافت الضوء، فكذلك النفس اذا أحست بالتجلى خشعت له عز وجل، أو خرجت من جميع شهواتها إلى الله عز وجل بما فيه من المعرفة والعقل فضرب، ثم قرب، ثم زيد نوراً، حتى كان له بين يديه، فهو يعبده كأنه يراد.

وهو قول جبريل عليه السلام "ما الإحسان" ؟ قال .. أن تعبد الله عز وجل

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث الشريف رواه الإمام البخاري والنسائي وابن ماجه وأبي داود والمسند .

كأنك تراه"(١) .

فحسن العبادة مع النزائي، فإذا كان محجوباً. فإنه يعبد الله ولا يلتمس الحسن، والزينة في العبادة .

بمنزلة رجل دعاه الملك ليقطع ثوباً بين يديه ويخيطه، فلا يسرّك هذا الصانع من خفة اليد، وحسن الإبتداء، ووجازة الفعل، وإحكام الخياطة وزينتها، إلا صنعه بين يدية، ويريد أن يتجلى بذلك عنده، فيكتسب به جاهاً عنده ومنزلة.

والآخر رجل دعاه الملك، وقال: اذهب بهذا التوب فقطعه، وخطه، وأنفذه إلى فلان الراعى، فلما غاب عنه رفع عنه باله، فكيف قطعه، وخاطه جوزه، لأنه لم يشعر برؤية الملك، ولا ذكر العرض عليه، وإن ما به ارتفاع العمل، فيقول: قد عملت، وأخذ الأجرة، وإنما جرأه على ذلك غفلته عن رؤية الملك، وعن العرض عليه ..

## (السير إلى الله)

فعمال الله عز وجل ثلاثة أصناف .

عامل يعمل على الترائي، فلا يترك زينة، ولا مبادرة، ولا سرعة، ولا خفة يده، ولا طهارة، ولا تعظيماً، ولا وجازة، ولا مسابقة. إلا جاء بها، يريد أن يتحلى بذلك عند مولاه عز وجل.

وعامل ليس له هذا الترائي، وهو محجوب القلسب بالشهوات، صادق في إبتغاء مرضاته، ذاكر للعرض عليه، فلا يستزين، ولا يسادر، ولا يعظم، ولا يسارع، ولا يوجز، ولا يسابق، ولكنه يعمل على الأحكام، وحفظ الحدود، وإتمام الأمر

<sup>(</sup>٩) رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وهو حديث طويل شمل السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة .

بالأركان.

وعامل لا يذكر رؤية ربه عز وجل. أنه ناظر إليه في هذا العمل، ولا هو ذاكراً لعرض الأعمال يوم القيامة، فهو يعمل على الغفلة على التجويز، فإنما يعمل كل صنف منهم على نوره الذي في صدره.

فجملة ما وصفنا من أمر السير إلى الله تعالى. أن يتقى فوح النفس، أن يتركها حتى تفرح بشى من أحوالها، أو بتناولها من الدنيا وأعمال البر، كلما ظهر فرحها نغص عليها بالمنع لها، والانتقال عنه حتى يملاها غماً.

فيدوب الفرح الذي يتأدى إلى القلب، ويظهر النور، ويظهر في ذلك النور الفرح با لله عز وجل .

لأن ذاك النور يؤدى به إلى صفات الله عن وجل، وإلى عظمته، وجلاله، وجماله، وكبريائه، وبهائه، وسؤدده، وكرمه وجوده، وبسره، ملطفه، ومنسه، وإحسانه، ورحمه.

فمحال أن يعتقد القلب هذا الفرح حتى يدوم له ذلك، وتزول عنه أفراح النفس، ثم يصير في فرحه بالله عز وجل حزيناً، لأنه محبوس عنه برمق الحياة في دار الدنيا، مشتاق إلى ربه عز وجل، قد أنس به واشتاق إلى لقائمه، واستوحش من الدنيا وأهلها.

وهمته ذكر الله، وعبودية شهوته، وموت راحته وينوم عينده. وتحقيق منا وصفناه من ضرر فرح النفس. أن الله عز وجل حرم المعازف، والخمس على لسنان نبيه صلى الله عليه وسلم. وما نطق به الوحى في شنان الخمس، وذلك أن الله عز وجل لما خلق الفرح، وجعل له باباً.

فلما خلق الجنة، خرجت الأغراس من باب الرحمة، وخسرج غرس العنسب، من باب الفرح، فذلك أول ما أكل آدم صلى الله عليه وسلم حين دخلها العنسب، فامتلأ فرحاً.

فجعل ذلك الفرح حظ إبليس، حتى يأخده فيضعه في الأشياء التي يغوى الآدميين بها، فلما أضل إبليس المشركين بذلك الفرح، دخل الأشجار وكل معبود من دون الله عز وجل، فصوت منها بذلك الفرح.

فكل من يتبع صوته سبى ذلك الفرح قلبه، حتى يجيبه إلى الشرك، وإلى عبادته. فهو يرى أنه يعبد الشجرة والوثن، وإنما يعبد الطاغوت.

وإبليس طغى حتى بلغ غاية الطغيان. فقيل: طاغوت. وذلك قول الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون" باديانهم، وإنما يفرحون بالله عز وجل، ولكن غير المقبول منهم، وهمم يحسبون أنهم مهتدون بذلك الفرح لأنهم تناولوه من إبليس، لا من هذاية الله عز وجل ومعرفته.

وإنما وصل إلى غواية آدم صلى الله عليه وسلم، بما استفرحوا بصوته من الفرح .

روى في الخبر: أنه لما دخل الجنة صوت من مزمار له. حتى كادت حواء تطير من الفرح .

فقالت: ما هذا الصوت ؟

قال: لسروري بكمانكما .

ثم قلب المزمار، فناح لياحة أخد تقلبها، حتى امتلأت حواء خوفاً. فقالت: ما هذا الصوت؟ فقال حزناص عليكما أن تموتا، أو تخرجا منها.

فهناك دلها على شجرة الخلد، ولتخويف الزوال دلاهما بغرور، حتى ذاقها الشجرة، فلما هُمًّا صارا محجوبين بالهم، فلما ذاقا عريا من اللباس وانكشف العطاء عن اللنب، فوليا في الجنة هاربين. فبالفرح، خلص العدو إليه، حتى أكل من الشجرة فصرعه . (1)

فحرم الله عز وجل الخمر لما فيها من ذلك الفرح، لأن إبليس لما سرق العنب من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، و افتقد نوح عليه السلام بينه وبين نبى الله صلى الله عليه وسلم على الثلث والثلثين، فكل ما وجده نيا أو مطبوخاً فيه بقية من حظه لم تأكله النار، خاض فيه يديه بفرحه الذي أعطى، حتى يتحول ذلك الفرح من يده إلى ذلك الشراب.

وإنما يزيد، ويغلى بحرارة يده الملعونة، لأنه خلق من النار، فإذا شربه الشارب، وقد تحول ذلك الفرح من يديه في ذلك الشراب، دب في هذا الشارب، وانكمن العقل، لتدنس يده رجاسته.

فشاربه يحتمل مرارته، وذهاب عقلمه، وتلف ماله، وألم جسده، والآفات التي تحل به، فإنما يحتمل ذلك كله من أجل ذلك الفرح الذي دب فيه. حتى يصده عن ذكر الله عز وجل، وعن الصلاة.

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) شجرة الحلك هي المشار إليها في قوله تعالى (قال يسا آدم همل أدللك على شمجرة الحلك وملمك لا
 يبلي سورة طه: ١٧٠ وقد اختلف العلماء في تعيينها .

ووجد سبيلاً إلى أن يحرس بينهم، ويغرى بعضهـــم ببعـض، فحرمــه ا لله عــز وجل، لئلا يفرح. بفرح هو حظ إبليس لعنه الله تعالى.

فكذلك أصوات المعازف والملاهي، تلك الأصوات مخزوجة بالفرح الذي بيده، فلا يلتذ المستمع إلا بما يمازجه من الفرح الذي بيد العدو، فبإذا مازجه وسمع الآدمي هاج بالفرح منه، ودب في جميع جسده، وطرب حتى وثب ورقص كالقرد.

فحرم الله عز وجل هـذه المعازف، للفرح الممازج من حظ العدو فيها وأطلق هذه الأشياء التي لا غنية بالآدمي عنها، مما هو له غذاء، أو معاش، ثم حدره أن يلهيه ذلك الفرح حتى يأشر، ويبطر، ويتعدى الحدود.

فالكيس حسم باب الفرح عن نفسه من من كل حلال أو حرام، ومن جميع أعمال البر، مما يجد في النفس استرواحاً إليه، وبه فرحاً، حتى ملاها غماً، حتى طهر قلبه، وتجلت فيه أنوار العزيز، الماجد، الكريم، على ما ذكر بدياً.

وعريت الملائكة من الشهوات، والجنوارج، والأجسام، والأجنواف، والضرورات. فلا يحتاجون إلى طعام، ولا شراب، ولا كسوة، ولاكن يستكنونه من الحر والبر. فنجت من فتن الآدميين وضروراتهم، ومكايد العدو، وأظهر خلقهم من التدبير بقوله "كن"(1).

وعاملهم من ملك الجبروت، ومقاومهم في ملك الجلال، وأظهر خلقنا من

<sup>(</sup>١) كلمة (كن) التي بمعنى المشيئة (كن فيكون) وردت في تمانية مواضع في الذكر الحكيم، منها :- ﴿واذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون﴾ البقرة: ١١٧

<sup>﴿</sup>ويوم يقول كن فيكون، الأنعام: ٧٣.

<sup>﴿</sup>مبحانه إذا قضى أمراً فإعا يقول لهكن فيكون، مريم: ٣٥.

يده، وعاملنا من ملك الرأفة، والرحمة، ومقاومنا في ملك الحبة.

فالملائكة مجبورون على حال واحد، لا ينفكون ولا ينقلون عنها. والأدميون خدم بين يديه عز وجل، يتقلبون من حال إلى حال، وكل أحوالهم خدمة.

وإنما صار هكذا. لأن المعرفة من الملائكة على الأبصار، والمعرفة من الأدميين على القلوب، والقلب أمير على الجوارح.

فحركات الجوارح كلها من تقلب القلب بمشيناته، ومشيناته بمشينات ربمه عز وجل.

فأى جارحة حركها فإنما محركها قلبه، والقلب شاخص إلى الله عز وجل بوله فى تلك الحركة فتلك خدمة منه له، ماخوذة هذه اللفظة من خدمة الساق، لأن الآدمى إذا قام منتصباً، قام على خدمة ساقه، فهو بالقلب قائم بين يدى ربه عز وجل.

ومنه تتأدى الحركات إلى الجوارح، حتى تظهر على الجوارح. فقيامه ونهوضه إلى ربه عز وجل بتلك الحركة هو خدمته، وهو البية التي ينوى بها العبد في كل عمل.

#### راغا الأعمال بالنيات

والنية النهوض، يقال في اللغة: ناء ينوء، أي نهض ينهسض. فالقلب يرتحل إلى الله عز وجل، حتى يصل إلى سدرة المنتهى. إن كان لم طريق، فإن حبس في الطريق فللتهمة احتبس، ولسوء الأدب منع، وانسد الطريق، فعلى أي حال كان، فقد نهض من مكانه إن وجد الطريق أو لم يجد.

ويقول للجارحة التي تعمل ذلك العمل تحركي بذلك العمل في حركاتك وانفدى العمل على أثرى، فإنى واقف بالباب، أبتغى من ربى عز وجل مرضاته، بما ينفذ إليه على أثرى فهذه النية.

ثم الناس في بياتهم على درجات، على تفاوت عقوهم، ولللك قال رسول الله ﷺ ، فيما يروى عند، قال: "يعملون الناس الخير ويعطون أجورهم على قدر عقوهم".

وروى عن الله عن وجل: قال ياموسى: "إنما أجزى الناس على قدر عقوطم". قال له قائل: صف لنا شيئاً منه، كيف تتفاوت على قدر العقول؛ قال: مثل رجل دخل المسجد فوجد الصف الأول قد قام، فوقف فى الصف الشانى، فقد سقط من درجة الصف الأول.

ودرجته أنه جاء عن رسول الله ﷺ: "إن الله وملاتكته يصلون على الصف الأول".

وجاء: أن الرحمة تنزل على الإمام مائة رحمة، فيأخذ من بحياله خلفه (١) مثل ما للإمام، ثم الذي عن يحينه إلى منتهى شمة وسبعين، ثم الذي عن يساره شمسون. فمن دخل المسجد فوقف في الصف الثاني عن غفلمة لم ينسل عن صلاة الرب عن وجل شيئاً ولا من هذه الرحمة التي وصفت عن بن عباس الله .

فمن دخل فنوى: أنى لو وجدت مكاناً لدخلت الصف الأول فبهذه النيمة استوى هو بالصف الأول ، وله مثل أجورهم لما نوى، كأنه فيهم.

 <sup>(</sup>۱) حدیث صحیح ورد فی سند الامام آحمد، وأورده الطبرانی بسند جید كذلك.
 وورد كذلك فی صحیح الجامع (۱۳۳/۲ – ۱۳۴).

ثم إذا تمنى أن يدخل في الصف الأول ونوى ذلك، وامتنع وتحرج مخافة أن يؤدى مسلماً، أو يضيق عليه، يضاعف أجره على من في الصف الأول، بما اتقى أذى المسلم.

كذلك روى عن رسول الله ﷺ في شان النية، وفي شان التقوى؛ عسن أبسى كبشة الانصارى رضى الله عنه، أنسه سمع رسول الله ﷺ يقول: "أحدثكم حديشاً فاحفظوه: إنما لدنيا أربعة نفر:

عبد رزقه لله عز وجل علماً، ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية، يقول لو أنسى لى مالاً لعملت بعمل فلان، فأجرهما سواء.

وعبد رزقه لله عز وجل مالاً ولم يرزقه علماً، فهو يتخبط في ماله بغير علم، فلا يتقى فيه ربا، ولا يصل فيه رحماً، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهو باخبث المنازل.

وعبد لم يرزقه لله عز وجل مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لى مالاً عملت بعمل فلان.

حدثنا الفضل بن محمد، حدثنا زريق بن الورد الرقى، حدثنا أسلم بن سالم، عن (1) بن عبد الغفار بن ميمون عن عبد الملك الجنزرى، قال: قال رسول الله على "من ترك الصلاة في الصف الأول مخافة أن يؤذى مسلماً أو يزاحم أحداً، فصلى في الصف الثاني أو الثالث أضعف الله عز وجل أجره على من صلى في الصف الأول".

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه النسائي والإهام أحمد في مسئله بسند جيد.

فهذا بعقله نال زيادة التواب على الصف الأول.

والآخر بغفلته وجهله سقط عن هذا الثواب.

فهذا تفسير "إنما أجزى الناس على قدر عقوطم".

ولذلك قال رسول الله على ، فيما يروى عنه: : ولا يعجبنكم إسلام رجل حتى تعلموا ما عقدة عقله".

فالصادقون المخلطون, قلوبهم محجوبة بالشهوات. فنيتهم النهوص بالقلب. إذا نهضوا لم يجدوا منفذا. فيقضون حيث بلغوا من الجو.

وأما الذين فتح لهم في الغيب. فإن قلوبهم تنهض إلى العلاحتي تبلغ مقامه. فهناك يبتغي وأما الذين فتح لهم في الغيب. فإن قلوبهم تنهض إلى العلا. حتى تبلغ مقامه. فهناك يبتغي مرضاة ربه تعالى. وحركات الجوارح عند فراغه من العمل تلحقه على أثره. فذلك النهوض هو نية.

والسابقون الذين وصلوا إلى الله عز وجل في مقامه، يعرضي ربه عز وجل ثم يلحقه العمل على الأثر، فالنيات متفاوتة، فهؤلاء خدم.

## [الملائكة]

وأما الملائكة - عليهم السلام ، فإنما يعملون في مصافهم، ومقاومهم على الأبصار؛ وإنما خص جبريل عليه السلام من بين الملائكة، لأنه خادم رب عز وجل، لأنه بين يديه على ساقه يخدمه باختلاف الأحوال، وأهل السموات في مصافهم، فالملائكة في أعلى الخلق مكاناً وهم سخرة للآدميين.

فأما إسرافيل عليه السلام - فقابض الوحى، ومؤديه إلى جبريل عليه السلام

وصاحب الصور، يدعوهم إلى الحشر وقبض الجزاء.

وأما جبريل عليه السلام فصاحب الرسالة.

وأما ميكائيل عليه السلام فقابض أرزاق الآدميين، والموكسل بالقطر، والنبات والرياح لمعاش الآدميين.

وأما ملك الموت عليه السلام فقابض أرواحهم.

وأما حملة العشر فموكلون بالاستغفار للآدميين.

وأما الكوريون، وأهل عليين فموكلون بالإستغفار والتضرع، والبكاء على أهل الذنوب من الآدميين.

وروى عن رسول الله على أنه قال: "لما أسرى بسى سمعت دوياً، فقلت ما هلا يا جبريل؟ قال: هذا بكاء الكوريين على أهل اللنوب من أمتك".

وأما أهل السموات فمو كلون في صلاتهم بالاستغفار، ووفارة التقصير؛ وآخرون مو كلون بالسحاب، وآخرون مو كلون بالشمس، ومو كلون بالبيات، ومو كلون بالجبال، ومو كلون بالبحار، ومو كلون بالجبال، ومو كلون بالبحار، ومو كلون بالبحار، ومو كلون بالبرد، ومو كلون بالبرد، ومو كلون بالبرد، ومو كلون برزق الخلق. صباح كل يوم، ومو كلون بالثلج، ومو كلون باعماطم: حفظة كتبة، ومو كلون بالحراسة، وهم المعقبات؛ ومو كلون بالهداية على القلوب، ومو كلون بالمداية في الأسفار بالاستقامة، ومو كلون باتمام الكلام.

فإذا قال: الحمد شه. قال الملك: رب العالمين؛ وإذا قال العبد: مسبحان الله

قالت الملائكة: وبحمده، ويكتب ذلك لصاحبها(١).

وموكلون بصلاة الآدميين في صفوفهم، فكلما راد الرجل زاد معه ملك رحمة، وموكلون بحجهم، وفي مشاهدهم وموقفهم.

وموكلون بالزحف للنصر عند لقاء العدو؟ وموكلون بجنائزهم للتشبيع. فهم أمام الجنازة.

وموكلون بليلة القدر، ونزول الروح، والتسليم على الآدميين.

وموكلون بالأعياد، وحمل الجوائز.

وموكلون بالتئبيت للآدميين في أعمالهم.

وموكلون بنزع الأرواح منهم، ورفعها إلى الله عز وجل، قى مقام العرض. هذا كله فى الدنيا.

ثم إذا قامت القيامة فموكل بنفخ الصور، وموكل بالبشرى للموحدين، وموكل بحمل كسوة للآدميين.

وموكلون بالرحمة ليقسموها عليهم، وموكلون بجنبات النار، ينادون ربهم عز وجل، يسألونه السلامة.

<sup>(</sup>۱) ليس حافياً أن الملائكة يسددون عباد الله الصالحين ويثبتونهم، فهسم يصلون على المؤمسين، وعلى معلم الناس الخير، ويصلون على مَنْ يَاتَى للصلاة، ومن يكونون في الصف الأول، ومن يمكتون في مصلاهم بعد الصلاة، وعلى المتسحرين، وعلى الدين يصلون على المبي الله ، وعلى المدين يعودون المرضى، ويؤمنون على دعاء المؤمنين، ويستغفرون لللهين آمنوا، ويلتمسون مجالس الذكر، ويسجلون المدين يحضرون الجمعة، ويتنزلون على من يقرأ القرآن، ويبلعون الرسول الكريم على أمته السلام، وهكذا.

وموكلون بوزن الأعمال، وعرض الدواوين.

وموكلون بحمل الأعمال من الخزانن إلى الموقف.

وموكلون بتشييعهم إلى الجمان من الموقف.

وموكلون في الجنان بالخزانة: قهارمة وزوارة، وحملة هدايا من رب العالمين.

وجبريل عليه السلام موكل في الدنيا بأداء الوحي، وتبليمغ الرسالة، ويـوم القيامة بوزن الأعمال، وفي الجنة بالنداء من بطنان العرش، للزيارة إلى رب العالمين.

فوجدنا الملائكة، كلهم مسخرون لنا في الدبيا، ويوم القيامة، وفي الجنبان إلى الأبد. فأدم عليه السلام حليفة الله عز وجل في أرضه، والملائكة جسد الحليفة. يعمولن له ولولده. فاذكرنا في ولده. في ضرب ولسده عمرته الملائكة وما أفسد ولده أصلحته الملائكة، وما دنس ولده خسلته الملائكة وطهرته

وروى عن عبد الله بن عمر الله أنه قال "قالت الملائكة: ياربنا منا المقربون، ومنا الصافون المسبحون، ومنا الكرام الكاتبون، ومنا ومنا، جعلت الدنيا لبي آدم يأكلون ويشسربون، فأجعل لنا الآخرة. قال: لن أفعل. فعاودوه بمشل مقالتهم، فقال. لن أفعل. ثم عاودوه في الثالثة، فقال لن أفعل، لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى، كمن قلت له. كن فكان، هم عبادى المقربون، والملائكة عباد مجبورون ومكرمون بالعبادة والطهارة، والآدميون خدم وتجار معاملون.

#### [المعرفة]

فالمعرفة رءوس أمو الهسم، والحركات تجاراتهم، ومرضاة الله عسز وجل أرباحهم.

قال الله عز وجل: ﴿والله يعلم متقلبكم ومثواكمم ﴾ تقلبوا في موضاته، وثووا في جناته، تحبت عرشه في جنواره، فأكرم الله تعالى هذا المؤمن بمعرفته، فأحرزه في ذمته، وحرم عرضه ودمه وماله، وعظم وحرمته، فأعلمهم بالله أعظمهم حرمة، وأقربهم وسيلة، وأكرمهم عليه

فمثل العالم به كمثل رجل نظر إلى شخص رجل، حتى عرف بالوجه، فهمو ساكن القلب، حتى إذا عرفه بخصلة من خصال الشرف، فوجد قلبه قد تغيير له إلى التعظيم والإجلال.

فإن كان قد جمعت هذه الخصال في رجل واحد، مما وصف الله عز وجل بها نفسه، من الجود والغنى، والرأفة والرحمة، والسماحة، والكرم، والمعرفة بالأمور، والقوة والتدبير، ومحاسن الأخلاف، عظم شأن الرجل عندك، حتى تهتم فى ذكره وأوصافه.

فمن كشف له الغطاء حتى عرف ربه عنز وجبل باسمائه الحسنى، وبأمثاله العلا، كان أسبى لقلبه، وألهج لذكره.

وابن آدم مطبوع على سبعة: وهمى الغفلة، والشلك، والشرك، والرغبة، والرهبة، والشهوة، والغضب. فهذه سبعة أخلاق.

فإذا جاءه نور الهداية حتى عرف ربه عنز وجل ووحده، ذهبت الغفلة، وذهب الشك، والشوك. فهو يعلم ربه يقيناً، وينفى عنه الشرك، وزال الشك عنه.

ثم جاءت الشهوة، فأظلم الصدر بدخانها، وفورانها، ذهبت بضوء علمه، واستمارته، وتحير في أمر ربه عز وجل كالشاك، وظهر شرك الأسباب، فكلما إزداد العبد معرفة وعلماً بربه عز وجل استنار قلبه، وصدره، وانتقص من الغفلة.

ومن هذه الخصال السبعة كلها، حتى يمتلى صدره من عظمة الله عز وجل وجلاله، فعندما كشف الغطاء، وصار يقيناً، وزايله شرك الأسباب، وماتت الشهوة، وذهب الغضب، وذهبت الرغبة، والرهبة، فلا يرغب إلا الله عز وجل، ولا يرهب إلا منه، ولا يغضب إلا في ذات الله عز وجل. و لله، ولا يشتغل بشهوة إلا بذكر الله عز وجل.

#### [رياضة النفس]

قال له قائل: صف لنا من رياضة النفس شيئاً. قال: إن النفس إذا اعتادت اللذة، والشهوة، والعمل، بالهوى، أقبل على فطمها عن العادة في كل شئ، فكلما اشتد عليها فطم شئ فأقبل قبل ذلك الشئ حتى تعظمها عنه، حتى يصير قلبك حراً، يألف مع الله عز وجل ببره ولطفه.

فقد رأيت البازى كيف يلقى فى البيت، وتخاط عينه، حتى ينقطع عن الطيران، ويربى باللحم، ويرفق به، حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلفاً، إذا دعاه فسمع صوته أجابه.

فكذلك النفس إنما تجيب ربها عز وجل فيما أمرها بعد فطامها من عادات الأمور التي اشتهت ولذت، فياذا فطمها ألزمها الدعاء، وثناء الرب عز وجل، ومدانحه، ونجواه، حتى تأنس بدلك، وتألف الذكر، حتى ينكشف الغطاء بعد ذلك، فيالف ربه عز وجل.

وكذلك تجد الصبى قد ألف ثدى أمه. حتى لايكاد يصبر عنه ساعة، فإذا فطمته اشتد على الصبى، وبكى، وقلق، فإذا دام الفطم نسيه وأقبل على الطعام، والشراب، فكلما وجد حلاوة الأطعمة والأشربة هجر الثدى، وعاف ذكر اللبن.

وكذلك تجد الدابة تؤخذ من الدواب السائمة، لتؤدب وتعود الركوب، ففي الابتداء تنفر عن اللجام، والسرج، فتشكل حتى تسرج وتلجم حتى تعتاد، وتعلم السير حتى تصير أذنها إلى العنان وقلبها إلى إشارات الراكب بذلك العنان.

فإذا بلغ بها القنطرة. وثبت وثبة لاتدعها تجور، فتعتاد ذلك، فليس في كل مكان يوجد قنطرة، فيعودها الوثب وسيرها في جلبة الصنّاعين، مثل الحدادين، والنجارين.

فإذا نفرت من تلك الأصوات أو تركت سيرها. أدبها حتى لا تنفر ولا تتحير، حتى تصير أديبة سيورة.

فكذلك الآدمى، يؤدب كما تؤدب هذه الطيور، والدواب بالفطم عن عاداتها، وكل شي تجد النفس للته في وقت تفرح بذلك الشي. فإذا فرحت به فقد تدنس بذلك الفرح، فيصير غشاء عليه، حجاباً له من ذلك الفرح.

فكان أهل الصدق في هذه الطرق يلزمون هذا الباب الذي وصفت، فكل شئ تفرح نفوسهم به من وجود للة ذلك الشي كائساً ما كان، من طعام، أو شراب، أو لباس، أو أهل، أو ولد، أو أخ، أو مؤنس، أو أصحاب، أو أمكنة، أو عرض من عروض الدنيا، فكانوا يتقون النسرح لذلك، فياخذون من ذلك الشي الذي لابد لهم منه على الضرورة، ثم يهربون من لذته خوفاً على النفس أن تفرح بذلك.

فإذا دام على ذلك صاحبه، فللك تقوى الباطن.

وأما تقوى الظاهر: فهو حفظ الجوارح مع الخلق، والملانكة.

فإذا فعل ذلك فأدى الفرائض لمواقيتها، وحدودها، واستعان على النفس

برؤية المولى والمقابر، وأهسل السنجون، والمواضع التي فيها النيران العظيمة، من الاتون ومذاب جواهر الزجاج، فإن في ذلك قمعاً للنفس أو رثه فعله بنفسه الغم، ومن الغم الهم، والأحزان.

ولدلك قال رسول الله ﷺ "ما عبد الله عز وجل بمثل طول الأحزان"(١).

تم كتاب الرياضة " بحمد الله ومنه وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا الحديث قيما بين أيدينا من مصادر.

# المواجع

1- كتب الأحاديث الصحاح، وكتب السنن السنة.

ومسند الإمام أحمد بن حنبل.

والمعجم المفهرس لأحاديث الرسول ﷺ.

وصحيح الجامع الصغير، والكبير.

٧- القواميس اللغوية: القاموس المحيط، المعجم الوسيط.

٣- تفسير الإمام القرطبي الجامع.

وتفسير الإمام ابن كثير.

٤- المؤلفات المنشورة للحكيم الترمذي مثل:

- أدب النفس.
- -- إثبات العقل.
- بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب.
  - ختم الأولياء.
  - شفاء العلل.
  - علم الأولياء.
  - -- غرس العارفين.
    - غور الأمور.

- منازل العباد من العبادة.
- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول.
  - الأمثال من القرآن والسنة.
    - الحج وأسراره.
    - تحصيل نظائر القرآن.
    - ٥- إغاثة اللهفان: ابن القيم.
  - ۲- بصائر ذوی التمييز: الفيروز آباری.
  - ٧- معارج القبول: الشيخ حافظ الحكمي.

# فهرست الكتاب

| رقم الصفحة | اسم الموضوع                           |
|------------|---------------------------------------|
| ٣          | - مقدمة المحققين                      |
| Y          | - مقدمة الكتاب                        |
| ٨          | - خلق آدم                             |
| 11         | <ul> <li>صفات ظاهرية باطنة</li> </ul> |
| 10         | - الجاهدة                             |
| <b>Y</b> * | الأكياس                               |
| 44         | - الرياضة                             |
| **         | الفرح المحمو <b>د</b>                 |
| *1         | - أهل المجاهدة                        |
| ٣ ٤        | - [السير]                             |
| ٣٦         | صدق المريدين                          |
| ٤٣         | - جهاد الصادقين                       |
| ٤٧         | - السير إلى الله                      |
| 04         | - إنما الأعمال بالنيات                |
| 00         | – الملائكة                            |

| رقم الصفحة | اسم الموضوع |       |
|------------|-------------|-------|
| <b>3</b> Å | عرفة        | ٦١ —  |
| eg e       | باضة النفس  | - ري  |
| ad dan     | راجع        | الم   |
| 40         | غهرس        | IJ1 — |

#### الناشر مكتبة الثقافة الدينية ٥٢١ شارع بورسعيد / الظاهر

۱۱۵ شارع بورسعید / الظاهر ۵۹۲۱۲۷۰ ما

To: www.al-mostafa.com